# فَهُوْنُ وَ الْكَالُمُ الْقُدْنُ وَ الْكَالُمُ الْقُدْنِ وَ الْكَالُمُ الْقُدْنِي الْكَالُمُ الْقُدْنِي الْكَالُمُ الْقُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدُنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدُنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْكُلُمُ الْعُدْنِينِ الْعُلُمُ الْعُدْنِينِ الْعُلُمُ الْعُدْنِينِ الْعُلُمُ الْعُدُنِينِ الْعُلُمُ الْعُدُنِينِ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُدُنِينِ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

تأليف: نعمت إساعيل علام



دارالمفارف





مرت عشرات الألوف من السنين على الإنسان البدائي في منطقة الشرق الأوسط قبل انتقاله إلى الحياة الحضارية التاريخية . ولقد تطور الغن بطبيعة الحال تبعًا للتطور الحضاري .

ويضم هذا الكتاب فنون الشرق الأوسط القديم في مصر ، بلاد النهرين ، الأناضول ، كذمان وإيران منذ الألف السادس ق . م حتى القرن الرابع ق . م .

ولما كان لغنون العالم القديم الكلاسيكية أثر كبير في فنون العالم ، أضفت هذا الجزء الجديد في الطبعة المعدلة . وتوضح الصور التي تصاحب النص ملامح وخصائص كل الفنون المختلفة حتى يسهل تذوقها .





# فُونَ الشِّفْ إِلَّوْسُطِ إِذْ الْجَالِ الْقَالِمُ الْقَالِمُ

# فُونَ السِّفُ الْوَسِطِ أَوْالْعِ الْمُالْقِلْدِيْ

تأليف فعمت إسمَاعيل عَـــلامر كلية النربية الفنية - جامعة حلوان

الطبعية الشامنة



بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة للصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

علام. نعمت اسماعيل.

فنون الشرق الأوسط والعالم القديم/ تأليف نعمت اسماعيل علام. \_ ط ٨-\_ الفاهرة: دار المعارف. ٢٠١٠.

٨٠٢١٦ ملحقات ص: ٢٤ سم.

TEAL TOYER TO YER AVE

١ - الفن الشرقي

٢ - الفن القبيم

(أ)العنوان

ردیوی ۷۰۹.۰۱

رقم الإيداع ٢٠١٠ / ٢٠٠ ٨١٠ / ٢٠١٠ ١

تنفيذ المتن والغلاف بقطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات دار المعارف الإهداء إلى ذكرى والدتى

### مقدمة

تشمل منطقة الشرق الأوسط: مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن والجزيرة العربية وتركيا وإيران، ويحتل الشرق الأوسط مكاناً فريداً في العالم حيث كان له فضل كبير في رقى البشرية من الناحية الحضارية والروحية. إذ فيه ازدهرت الحضارة في وقت مبكر. كما نشأت فيه ديانات التوحيد الثلاثة وظهرت فيه أقدم وسائل التعبير عن الأفكار بعلامات بسيطة المظهر كبيرة المعنى وتعرف بالحروف الأبجدية.

ومحور دراسي في هذا الكتاب هو تاريخ فنون بلاد هذه المنطقة ، وسأحاول في دراسي لهذه الفنون أن أقوم بسرد بسيط لقصة نشأة الفن التشكيلي وتطوره في الشرق الأوسط ، وقد دفعني إلى إصدار هذا الكتاب إحساس عميق بحاجة المكتبة العربية إلى مصنف واحد يعطي صورة شاملة لفنون بلاد المنطقة كلها كوحدة ، فلا يجهد القارئ بالبحث عن بغيته في أكثر من كتاب ، وإذا كان بعض ما في الكتاب قد سبقني إليه أساتذة ومؤلفون ، إلا أن إيماني بأن شهية المكتبة العربية في بلاد الشرق الأوسط تتسع إلى كل جديد مفيد .

كان الشرق الأوسط القديم غنياً بالفنون. أوقدت فيه مصر وبلاد النهرين شعلة هذه الفنون وحملت الشعلة بقية البلاد الواقعة في المنطقة ، وظل نورها يغمر بلاد الشرق الأوسط القديم إلى أن أسلمها الفرس إلى الإغريق فحملوها إلى الغرب ، وأصبح الغرب مديناً للشرق بحضارته وفنونه ، فليس غريباً أن أسعى إلى دراسة فنون الشرق الأوسط القديم في كتاب واحد ، وأن أعقد المقارنات العلمية والتاريخية بين آثاره المختلفة ، لمعرفة التأثيرات الفنية التي ظهرت بين هذه البلاد والتي انعكست آثارها بعد ذلك على الفنون الغربية . ولقد تتبعت ظهور الآثار الفنية في ترتيب زمني مما اضطرني في بعض الحالات إلى ترك الكلام ظهور الآثار الفنية في ترتيب زمني مما اضطرني في بعض الحالات إلى ترك الكلام

عن منطقة من مناطق الشرق الأوسط لفترة . ثم أعود ثانية لها . وذلك لما كان لفنون المنطقة الأخرى من تأثير عليها .

و بلاحظ القارئ أنه بجانب دراسي لمختلف الفنون التشكيلية كالعمارة والتصوير والنحت إلى ... قد أشرت إلى بعض الحوادث التاريخية والسياسية ، وعذرى فى ذلك أنى قصدت أن أوضع تأثير تلك الأحداث السياسية المختلفة فى المجال الفنى وما يتبعه من ازدهار أو ضعف .

ويلاحظ القارئ للطبعة الأولى من كتاب فنون الشرق الأوسط القديم ، أن قصة فنون هذه المنطقة شملت الأعمال الفنية منذ العصور البدائية في الألف السابعة قبل الميلاد حتى الفترة قبل الإسلام . ولأن فنون الحضارات العريقة قد تغير أسلوبها بعد غزو الإسكندر للمنطقة. لذلك فضلت أن أخصص جزءاً خاصاً منفصلا لفنون الشرق الأوسط في بعض الحقب التاريخية لدراسة الفنون الإغريفة الرومانية في الشرق

ولما كان الشرق الأوسط القديم منبع الحضارة والفنون قد أثر بدوره فى حضارات وفنون بلاد العالم القديم فى الغرب فى أوائل نشأتها، لذلك أضفت جزءاً ثانياً فى الطبعة الثانية لتوضيح هذه الفنون .

وعندما قمت بنشر الطبعة الثالثة فضلت أن تصاحب الصور النص ، حتى أيسر على القارىء تتبع وصف الأعمال الفنية .

كما إنى أتقدم بشكرى لكل من عاوننى فى هذا الكتاب وأخص بالذكر المتاحف الني أمدتنى ببعض الصور وهى متاحف : العراق ، بيروت ، دمشق، حلب ، وكذلك المتحف البريطاني ومتحف أشموليان بأكسفورد .

نعمت إسماعيل

يولية ١٩٧٩

تاريخ الصدور فبراير سنة ١٩٨٠

### الغهرس

| صفحة |   |         |      |                                                                 |
|------|---|---------|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٧    | * | •       | •    | مَهْدُمهُ                                                       |
|      |   |         |      | الجزء الأول                                                     |
| ١٧   | • | •       |      | فنون الشرق الأوسط القديم في العصور البدائية                     |
| ۱۷   | • | •       | •    | وفي عصر الأسرات                                                 |
|      |   |         |      | القسم الأول                                                     |
|      | Ã | لبدائيا | ور ا | فنون الشرق الأوسط القديم في العصو                               |
| 14   |   |         | ٠    | تمهيد ثاريخي لبداية الحضارة الإنسانية وتطور الفن .              |
| 70   |   |         |      | <ul> <li>الباب الأول : مصر :</li> </ul>                         |
| 70   |   | •       |      | أولا: المهود البدائية.                                          |
| ٣٣   | • | •       |      | ثانيا ؛ عهد ما قبل الأسرات                                      |
| ٤١   | • |         | •    | <ul> <li>الباب الثانى : بلاد النهرين (العراق حائيًا)</li> </ul> |
| 00   |   |         | •    | • الباب الثالث : سوريا                                          |
| ٥٩   | • | •       |      | <ul> <li>الباب الرابع : الأناضول</li> </ul>                     |
| ٦٣   |   |         |      | • الباب الخامس: إبران                                           |

.

## القسم الثانى فنون الشرق الأوسط القديم فى عصر الأسرات

| صفح        |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 74         | غريطة القطر المصرى                                                         |
| ٧١         | <ul> <li>الباب الأول: مصر:</li> </ul>                                      |
| 11         | تمهيد                                                                      |
| ٧٤         | الفصل الأول : العصر الطيثي :                                               |
|            | ( تمهيد قاريخي – العمارة – النحت والنقوش البارزة – الفنون التطبيقية )      |
| <b>V</b> ¶ | الفصل الثانى: الدولة القديمة:                                              |
|            | (تمهيد تاريخي-العمارة - النحت-النقوش البار زة-التصوير - الفنون التطبيقية ) |
| 4٧         | الفصل الثالث : الدولة الوسطى :                                             |
|            | ( تمهيد تاريخي – العمارة – النحت – التصوير – الفنون التطبيقية )            |
| 1.7        | الفصل الرابع : الدولة الحديثة :                                            |
|            | ( تمهيد تاريخي-العمارة-النحت-النقوش البارزة -التصوير-الفنون التطبيقية )    |
| ١٣٦        | الفصل الحامس : العصور المتأخرة ( العهد الصاوى )                            |
|            | (تمهيد تاريخي – العمارة – النحت والنقوش البارزة والفنون التطبيقية )        |
| 121        | الباب الثاني : بلاد النهرين في عصر الأسرات                                 |
|            | ملوك سومر الأول—العصر الأكادى—عصر ملوك سومر الثاتي ـــ                     |
| 121        | العصرانبابلي الأول                                                         |
| 121        | تمهيد تاريخي                                                               |
| 154        | الفصل الأول : سومر في عهد ( الأسرتين الأولى والثانية )                     |
|            | ( تمهيد تاريخي – العمارة – النحت – النقوش البارزة – الأختام الأسطوانية –   |
|            | الفنون التطبيقية )                                                         |

```
صفحة
                                           الفصل الثاني : أكاد :
17.
          ( تمهيد تاريخي - النحت – النقوش البارزة – الاختام الأسطوانية ) .
                            الفصل الثالث: العصر السومري الثاني:
177
       ( تمهيد نار مخر – العمارة – النحت – النقوش البارزة – الاختام الأسطرانية )
                         الفصل الرابع : دولة بابل في العهد الأول :
171
           ا – مدينة مارى : الممارة – التصوير – النحت . . . .
ب - يابل : النحت والنحت البارز . . . . . . ١٧٣
ح - الكاشيون : العبارة – النحت والنقوش البارزة . . . ١٧٦

    الباب الثالث: بلاد الأناضول (توكيا حاليًا):

141
         تمهيد تاريخي . . . . . . . .
                         الفصل الأول: أهل الأناضول الأواثل:
145
            ( الفنون التطبيقية ), . . . . . . . .
                              الفصل الثاني: الحيثيون والحوريون:
NAV
          (تمهيد تاريخي - العمارة - النحت - النقوش البارزة والأختام الأسطوانية )
       الفصل الثالث: فن الولايات الحيثية الجديدة في شمال سوريا:
194
         (العمارة والنحت البارز – النحت الكامل) . . . .

    الباب الوابع: سوريا وفينيقيا وفلسطين:

147
```

(تمهيد تاريخي - العمارة - النحت - النقوش البارزة - الفنون التطبيقية)

| صفحة        | ,     |            |          |          |       |           |             |         |                                                                  |
|-------------|-------|------------|----------|----------|-------|-----------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Y11</b>  | يدة]  | ية الحد    | ة البابا | ة والدوا | نوريا | لة الآة   | [الدوا      | بهرین   | <ul> <li>الباب الحامس: بلاد ال</li> </ul>                        |
| <b>Y11</b>  |       | ون التطبية |          |          |       | البارزة   | -<br>النقوش | ىمارة – | الفصل الأول : الدوا<br>(تمهيد تاريخي – اله<br>النحت – الأختام    |
| 777         |       |            |          | •        |       |           |             |         | الفصل الثانى : الدوأ.<br>(تمهيد تاريخي – الع                     |
| <b>*</b> ** |       | بديون      | <u> </u> | سيثيان   | ن وال | ورستاه    | بائل ا      |         | <ul> <li>الباب السادس : إيرا<br/>والفرس « الأكينيون )</li> </ul> |
| 747         |       |            |          |          |       |           |             |         | تمهيد تاريخي                                                     |
| 779         |       |            |          |          |       |           |             |         | الفصل الأول :                                                    |
| 744         |       |            |          |          |       |           |             |         | ا – لو دستان                                                     |
| 744         |       |            |          |          |       |           |             |         | . ب – السيفيان                                                   |
| 481         |       |            |          |          |       |           |             |         | الفصل الثاني :                                                   |
| 721         |       |            |          | ,        | ٠     |           |             |         | ا – الميديون                                                     |
| <b>7</b> £Y |       |            |          |          |       |           |             |         | س - الأكينيون                                                    |
|             | نية – | نون التطبي | ـ الفن   | النحت    | - ,   | رة المقاب | ـ عما       | البارزة | ( العمارة – النقوش                                               |

#### الجزء الثانى فنون العالم القديم في الغرب 404 خريطة بلاد الشرق الأوسط والعالم القديم . . . **Y** 7 1 (تمهيد تاريخي) الفصل الأول – فنون بحر إيجه . 770 (کریت) . . . . . . 774 (تمهيد تاريخي – العمارة – النحت – النصوير...) الفصل الثاني – الفن الإغريتي . . . . . 171 (تمهيد تاريخي – العمارة – النحت – التصوير . . . ) 140 (تمهد تاریخی) الفصل الأول – الفن الأترورى . . . . 111 (تمهيد تاريخي – العمارة – النحت – التصوير . . . ) القصل الثاني – الفن الروماني . . . . . . ( تمهياء تاريخي - العمارة - النحت - النصوير . . . )

المراجع . . . . . . . . . . . . . . .

| اسان                   | ميلادالأمناضول                               | سوريا . لبنان . فلسطين             | بلادالسهرين          | مصير                                                        |             |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | سنال حويونف                                  | أريحا                              | چارمو<br>موالافات    |                                                             | قم1         |
|                        | هاسبلار                                      | }                                  |                      | -                                                           | 40.         |
| سياللث                 |                                              |                                    | هسبوالمانية          |                                                             | ٥           |
| سوسا ١١)               |                                              |                                    | السمواد              | <ul> <li>الحضارة التاسية</li> </ul>                         | <u>ئ</u> م. |
|                        |                                              |                                    | ملايف                | بدارى                                                       | ٤-          |
| سورسا (۱)              |                                              | النسول                             | المبي                | مصارة العرفيب                                               | Yo          |
|                        |                                              |                                    |                      | عصارة جزره                                                  |             |
| سویسا (۲)<br>ومیان (۱) | تروا ده<br>الا <b>کا هوبرك</b>               |                                    |                      | <ul> <li>عهدا المأسوات</li> <li>الادبل والمثانية</li> </ul> | <b>4</b>    |
| مملكة علاج             |                                              |                                    |                      | ا لدولة الفديمة                                             | ço          |
| خاطرا <u>اروت</u>      |                                              | ج ماری                             | بابل الأغدل          | عهدالاشقال الاولى<br>الدولة الوسطى                          | ς           |
| مملكة علام             | الميتسوف                                     | المراكب المراكب                    |                      | عبدالانتفاق الشاخ                                           | 10          |
|                        | الدولة الفديمة<br>الميتورث<br>المدلة الحديثة | ق<br>آو. أوخاريت                   | بخ. الكاشيوت         | الدولة الحديثات                                             | ],,,,,      |
| الغزوالإيالمث          | ا ل سوريا                                    | اخبئیون ، ا                        | البابع               | العصورالمشأخرة                                              | 1 9         |
| مملكات علام<br>الفرسس  | امعریمیات<br>دمله اویلارنو                   | الفینیق <b>یرت</b><br>د والأمتوسین | الجديد الجديد الجديد | العهدالصاوع                                                 | 4           |
| الأكيتيوس              |                                              | الفارسح                            |                      |                                                             | ] ""        |

### الجزءالأول

# فنؤن الشروت الأوسط القديم فالعصور البدائية وفي عصر الأسرات

القسم الأولي

فنؤن الشرفت الأوسط القديم

### تمهيد تاريخي لبداية الحضارة الإنسانية وتطور الفن

مرت أحداث وتطورات كثيرة فى حياة الإنسان الأول الذى انتشر على سطح الكرة الأرضية استغرقت مئات الآلاف من السنين ، قبل أن يتمكن الجنس البشرى من السير فى مراحل التقدم التى كانت إيذاناً بدخوله فى العصور التاريخية .

ولقد قسمت هذه الآلاف من الأعوام إلى حقبات متنالية تبعيًا لتطور المختلفة التي استخدمها الإنسان في عمل أدواته الخاصة .

فنى الحقبة الهاليوليتية « العصر الحجرى القديم » استخدم الإنسان الحجر المنحوت نحتاً بسيطاً فى عمل أدواته . وفى الحقبة التالية الميزوليتية « العصر الحجرى الوسيط » ، ظهرت أدوات مصنوعة من العظام إلى جانب الأدوات الحجرية المصقولة . ثم توصل الإنسان فى الحقبة الأخيرة النيوليتية « العصر الحجرى الحديث » إلى استعمال النحاس فى عمل أدواته ، إلى جانب الأدوات الحجرية .

ولقد مرت بحياة الإنسان الحجرى من ناحية تطوره الحضارى مرحلتان متنائيتان . مرحلة جمع الطعام التي استمرت خلال العصرين الحجرى القديم والمتوسط . ظل فيها الإنسان متجولا وراء الصيد باحثاً عن غذائه . ثم انتقل بعدها إلى مرحلة إنتاج الطعام حيثا توصل بطريق الصدفة إلى الزراعة.

ويعتبر اكتشاف إنسان العصر الحجرى الحديث للززاعة إيذانًا بانقلاب كبير فى حياته التى عرف خلالها الاستقرار . حيث هجر مساكنه فى الكهوف الصخرية إلى مساكن فى السهول . وتحول الإنسان من جامع للغذاء إلى منتج له . وحل الزارع محل الصياد . وظهرت تبعًا لذلك ملكية الأرض .

وعندما قابلت الزارع مشاكل تحتاج إلى أكثر من جهد واحد تعاون مع غيره من الأفراد فى زراعة الأرض . وتكون بذلك نظام شبه قبلى ساعد على التمتع بحياة مستقرة . وبذلك تكون المجتمع الأول وكانت إحدى النتائج الهامة للحياة الجماعية أنها كونت القرى . وكان لا بد للحضارة أن تنمو وتتطور . واحتاج الإنسان إلى معرفة أشياء أخرى غير الفلاحة فصنع الأوانى الطينية ليضع فيها مقتنياته . وعند ما اكتشف تأثير النار على الطين استخدمها فى الحصول على الأوانى الفخارية . وسرعان ما حلت الأوانى الخزفية محل الأوانى المصنوعة من الطين أو الجلد أو الحجارة . ولما عثر على المعادن كالنحاس والذهب استعملها بقصد الزينة وبذلك تطورت حياته تطوراً حضارياً واضحاً .

انتشر إنسان العصر الحجرى الحديث فى أكثر من منطقة على سطح الكرة الأرضية . واكتشفت آثاره فى أكثر من مكان . وكان يبغى فى اختياره لحذه المناطق اعتدال المناخ وخصوبة التربة الموجودة حول وديان الأنهار . وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من أقدم المناطق التى ظهرت فيها الحضارة الإنسانية وازدهرت فى وقت مبكر . ويرجع ازدهارها إلى عوامل البيئة الطبيعية التى كان يبحث عنها الإنسان، وكذلك إلى جهوده . والواقع أن أسبق المناطق التى ازدهرت فيها الحضارة فى منطقة الشرق الأوسط هى وادى النيل . ووادى الرافدين « دجلة والفرات » وعنهما أخذت بقية أقاليم الشرق الأوسط حضاراتهم .

ولقد ولد الفن عندما بدأ إنسان العصر الميزوليتي يشعر بالقوى التي تسيطر عليه ، وعبر عن ذلك بتصاوير ملونة على جدران الكهوف . ولقد ظهرت آثار هذا الإنسان ذو المواهب الفنية في جهات مختلفة في جنوب فرنسا وشهال أسبانيا . وأبدع ما عثر عليه وجد في كهوف لاسكو بفرنسا (ش ٢١) والتميرا في أسبانيا . وترجع الأولى إلى الفترة ١٥٠٠٠ - ١٠٠٠٠ ق. م والثانية إلى حوالى ٢٥٠٠٠ ق.م. وتدل تصاوير إنسان هذه الكهوف على أن هذا الفن الذي بلغ القمة في



(۱۱) تصویر جداری وجد بکهف لاسکو ، فرنسا

حوالى ١٢٠٠٠ ق.م. كان فى جوهره فن الصياد الذى أراد أن يعبر عما يكمن فى شعوره . فاهتم برسم الحيوانات المعاصرة التى كان يرغب فى صيدها مثل الخيول والجاموس البرى والغزلان . لذلك اقتصرت رسومه الأولى على الحيوان دون الإنسان . ويعتقد العلماء أن فن الإنسان الصياد كان فى مظهره الأولى منبثقاً من اعتقادات تسيطر عليه ، فر بما كان يظن أن مهارته فى رسم الحيوانات التى يخافها يعطيه سلطة عليها، وتزيد من مقدرته على التغلب عليها . لذلك تميزت رسوم الحيوانات بالدقة التامة والحركة والحيوية، ولقد حصل المصور الأولى على ألوائه من أكاسيد الحديد والمنجنيز واللون الأسود من العظام المحروقة . ولم تقتصر محاولات الفنان الأول على التصوير بالألوان ، بل نجد أنه قام بعمل نقوش بارزة على الصخور والعاج ( ش ٢٢) كما قام بعد ذلك برسم صورة شبحية لنساء .

على أنه لا يمكن أن نتجاهل ما قام بعمله إنسان العصر الباليولينني الذى جاء إلى أوربا في حوالى ٢٥٠٠ ق.م. قادمًا من جنوب آسيا وشهال إفريقيا . حيث عثر على آثار فنية متفرقة أهمها تماثيل صغيرة لأشكال نسائية عرفت ياسم



(۱۲) نحت على العاج على هيئة حيوان

فينوس . ومن أشهر هذه الأمثلة فينوس ويلندورف بالنمسا ( ش ٣٣ وليسورج بفرنسا. ويلاحظ في هذه النّائيل اهتمام الفنان يالأجزاء المتصلة بوظيفة الأمومة كالصدر والبطن .

عثر على أمثلة لمرحلة متأخرة من فن الإنسان الصياد فى شهال إفريقيا وفى كهوف الصحارى الجانبية بوادى النيل (١) . ويمكن نسبة هذه الآثار إلى بداية العصر الحجرى الحديث . وأحسن أمثلة لفن الصياد فى شهال إفريقيا عثر عليه فى كهوف الناسيلي فى شهال شرق الهسقا (ش ١٤) وفى فيزان وفى الصحراء الليبية . وقد تطور هذا الإنسان وتقدم الفن فى العصر النيوليتي عندما تحول الصياد إلى مزارع فشكل الأوانى الفخارية وزخرفها بالألوان .

ولقد كشفت الحفائر عن آثار فنية لإنسان العصر الحجرى الحديث فى أكثر من مكان فى بلاد الشرق الأوسط القديم: ويرجع تاريخ أقدم الآثار التى عثر عليها فى بلاد الهرين إلى حوالى عام ٢٠٠٠ق. م. حيث عثر على أوان فخارية بدائية وأدوات حجرية لقبائل سكنت المنطقة الشهالية فى ذلك التاريخ فى بلدتى «چارمو» Jarmo (تبعد ٣٥ ك . م شرق كركوك) . و «حسونة « Hassuna ( قرب الموصل ) . كما عثر فى هاتين القريتين على دى يمثل بعضها نساء

<sup>( )</sup> أحسن ، كتب عن هذه الأبحاث قام بها الأستاذ H. Winkler .



## (۱۳) فينوس ويلندورف تمثال صغير من الحجر، متحف فينا



( 1 ٤ ) تصاویر جداریة وجدت علی کهوف
 تونس ولیبیا



بدينات . ومن المحتمل وجود أماكن مماثلة مبعثرة فى الشرق الأوسط ترجع إلى ذلك التاريخ ، فقد كشف النقاب حديثاً عن آثار حضارات معاصرة فى جنوب بلاد الأناضول فى بلدتى « ستال هو يوك » و « هاسيلار » .

وتسبق هذه الحضارات حضارة وجدت بمدينة « أريحا Jericho »بالأردن . حيث دلت الاكتشافات الحديثة التي عثر عليها في هذه المنطقة على أن إنسان العصر الحجرى الحديث كان متقدماً في الحضارة ، إذ عمل على تحصين مواقعه بالأسوار الحجرية قبل أن يكتشف عملية حرق الفخار . كما تمكن من المحافظة على شبه الموتى بصب طبقة من مادة تشبه الحص على الجماجم البشرية . على أن حضارة « أريحا » اندثرت فجأة ولم يستفد منها أي شعب من شعوب الشرق الأوسط .

ولفترة تزيد على الألف عام بعد آثار «أريحا وجارمو وحسونة وبلاد الأناضول » لم تكتشف للآن آثار لسكان منطقة الشرق الأوسط . وفجأة يبرز لنا بعد ذلك من الظلام حضارات متصلة متعاصرة في مكانين مختلفين في وقت واحد تقريباً : في وادى النيل ومنطقة بلاد النهرين . وتحمل هذه الحضارات في طباتها جذور فنون الشرق الأوسط القديم الذي ينتشر في المنطقة .

### البابالأول

#### مصر

### أولا – العهود البدائية:

دلت الحفريات التي قام بها المنقبون على وجود مخلفات لإنسان العصر الحجرى القديم في صحراء العباسية ، كما عثر كذلك على آثار العصر الحجرى الأوسط في الفيوم ، وعلى جانبي الوادى في المناطق الصحراوية .

ولقد عرفت الزراعة فى مصر منذ أواخر العصر الحجرى الحديث بعد حلول · الجفاف وانعدام الأمطار فى المناطق الصحراوية ، فانتقل نشاط الإنسان إلى سهل الوادى الحصب وتعلم زراعة الأرض واستنباتها .

تمكن الأثرى الأستاذ؛ وينكلر، # H.A. Winkler من تمييز ثلاثة عناصر عتلفة من الأجناس التي كونت القبائل بعد أن تجمعت في الوادى واستقرت به ، وذلك من رسوم لوحدات حيوانية وآدمية سجلت على جدران الصخور العالية الموجودة على جانبي الوادى في المواقع التي كانت تحل بها تلك القبائل . فمن صور الآدميين أمكن التعرف على سكان الواحات الذين هاجروا منها بعد الجفاف إلى الوادى . كما أمكن تمييز سكان الجبال الذين اضطروا إلى الاقتراب من النهر لقلة الأمطار على الحضبة بما احتوته تلك النقوش من مناظر الصيد (شكل ۱) . وعرف العنصر الثالث وهي القبائل الأجنبية النازحة من الشرق من شكل قواربهم المرسومة على جدار آخر (شكل ۲) . حيث تتميز هذه القوارب بقاع مسطح مرتفع عند المقدمة والمؤخرة ، ويختلف شكلها عن قوارب المصريين ذات القاع المقعر المرسومة على الأواني الفخارية التي عثر عليها في مقابر المصريين البدائيين (شكل ٥) . ويتكرر ظهور هذه القوارب المصرية في زخارف قطعة نسيج وجلت في مقابر المصريين في منظر يوضح صيد فرس البحر .

تجمعت هذه الأجناس المختلفة فى الوادى واستقرت به وانتقلت حياتهم من التجول للبحث عن الطعام إلى حياة الزراعة والاستقرار مما ساعد على تكوين القرى الصغيرة . ومع نشأة هذه القرى تكونت بها حضارات متنالية ، قسمت على ثلاث فترات زمنية عرفت أسماؤها بأسماء الجهات والبلاد التى عثر فيها أو بالقرب منها على آثار لتلك القبائل .

ويرجع تاريخ أقدم هذه الآثار إلى سنة ٥٠٠٠ ق . م (١) ويطلق على هذه الفترة و الحضارة التاسية « Tasian ، نسبة إلى مواقع فى الوجه القبلى تميزت أكثر بطابع هذه الحضارة . ووجدت فى الجنوب فى « ديرتاسا » بأسيوط وفى الشهال فى مرمدة « بنى سلامة » و « العمرى » . وتتكون آثار تلك الفترة من أوان فخارية (شكل ٣) مصنوعة باليد وأسلحة صغيرة حجرية ، كما تدل الآثار على أن أهانى ذلك العصر أجادوا صناعة السلال والمنسوجات وكانت حليهم من العاج والعظم والأصداف .

مرت فترة طويلة حوالى ١٠٠٠ عام قبل أن يظهر تطور فى الحضارة المصرية ، وعرفت الحضارة التالية باسم حضارة «البدارى» ، ومن المعروف أن حضارتهم موروثة عن الحضارة «التاسية » ووجدت آثارها فى مدن «البدارى» و «مستجاءة » و «متمار » . ومجموعة هذه الآثار عبارة عن أوان فخارية تدل على تقدم فى الصناعة ، كما زخرف بعضها فى تلك الفترة بخطوط هندسية ( شكل ٤) وقد اكتشفت عملية حرق الفخار . كذلك عثر على تماثيل صغيرة من الفخار والعظام ومن البازلت ، وكانت قبائل البدارى أول من استخدم النحاس فى صنع الدبابيس .

أعقبت حضارة «البدارى» حضارة «نقادة» المشهورة ويرجع تاريخها إلى سنة ٣٤٠٠ ق. م ووجدت آثارها فى أماكن متعددة : «نقادة» – الى سنة ٣٤٠٠ أبيدوس » – «الكاب » . كما ظهرت فى جزء من

<sup>(</sup>١) أهم أستاذ علم المصريات الاستاذ « فلندز بترى Flanders Petrie » بدراسة الفترات البدائية في كتابه ( Prehistoric Egypt ) .

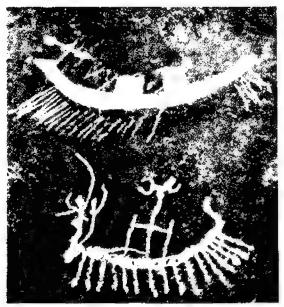

( شكل ٢ ) رسوم بالطباشير لنوعين مختلفين من القوارب البدائية ( صورة منقولة عن كتاب الأستاذ nevinkler)



(شكل ١) رسوم بالطباشير ويظهر بها حيوانات ورجل يصطاد نمامة, (منقولة عن كتاب الأستاذ هفانديه Vandier)



(شكل ه) آئية من الفخار من « عهـ ه جرزة « المتحف المصرى بالقاهرة



( شكل ٣ ) وقدر من الفخار بزخارف هندسية من العهد الثامن «المتحف المصرى بالقاهرة »

(شكل ؛) آئية من الفخار من أواخر «عهد البداري » تعلر الإناه ه ر ۱۹ سم « متحف الفنون بيوسطن »

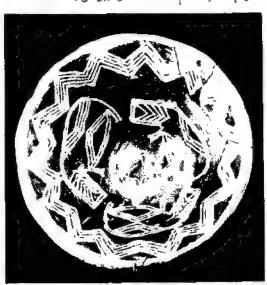

بلاد النوبة. وهذه الحضارة غنية بالآثار ، ومراحل التطور فيها واضحة عما جعل الباحثين بقسمونها إلى مرحلتين رئيسيتين هما : مرحلة « نقادة » الأولى حضارة « العمرى » (1) ونقادة الثانية أو حضارة « جرزة »(٢) . ومن هذه الفترة ابتدأ ظهور المصنوعات العاجية كما تظهر الأوانى الملونة بزخارف حيوانية وآدمية . وتنقدم صناعة المنسوجات وتظهر في هذه الفترة صناعة الماثيل الصغيرة لأشكال آدمية ربما كانت تستعمل كتعاويذ تجلب الحظ وتدفع الأذى .

فن حضارة العمرى ، عثر على دى من الفخار والعاج تمثل رجالا ونساء . وتظهر الثماثيل النسائية (شكل ٦) ملتصقة أطرافها السفلى ، أما أطرافها العليا فتمتد إلى أعلى . ويلاحظ أحياناً الوشم المرسوم على هذه الدى . وتدل صناعة هذه التماثيل على عدم مراعاة الدقة في نسب الجسد البشرى .

و بحلول عهد « جرزة » طرأ تغيير كبير فى الأعمال الفنية وينضح ذلك من تمثال مصنوع من البازات (شكل ٧) يتسم بتصميم يدل على براعة فنية ممنازة فى تمثيل الجسم والملامح ، كما تمتاز أوانى هذه الفترة بتقدم واضح فى الصناعة وبزخارف تمتاز بطراوة الحطوط التي رسمت بها صور الرجال والحيوانات والطيور المائية أو القوارب (شكل ٥).

وتمثل نهاية عهد « چرزة » فترة مهمة فى فنون عهد ما قبل الأسرات ، حيث يكثر فيها ظهور الأعمال الفنية . كما تتميز بدقة الفن الذى وصل إلى المرحلة التى أدت إلى قيام الفن الفرعونى . فن تلك الفترة ابتدأ ظهور النقش الغائر على السطح المصقول . ومثال ذلك مقبض السكين المحفوظ بمتحف « اللوفر » والذى عثر عليه فى « جبل العرق » قرب دندره غرب النيل . ومقبض هذه السكين مصنوع من العاج ( شكل ٨) وبه نقوش بارزة من الجهنين ، تصور إحداها ( شكل ٨) معركة بين طائفة من الرجال العراة ، وقوارب مختلفة

<sup>(</sup>١) وتنسب إلى نجع العمرة قرب البلينا . ويرى « بيترى « أنها ليبية الأصل . بيها يراها « شارف » أفريقية من الحنس الحامى .

 <sup>(</sup> ۲ ) جرزة قرية من قرى مركز العياط ، ويرى « بيترى » أن أصحابها قدموا من الشرق ويعارضه .
 « شارف » الذي يؤكد نسبتها إلى الدلتا .



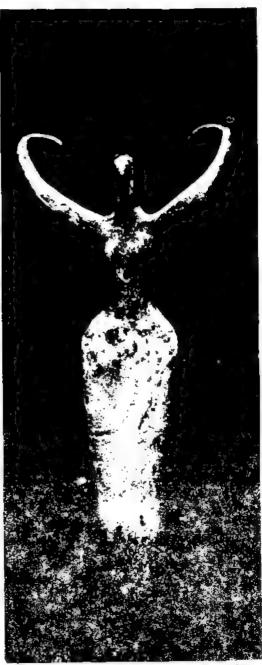

(شكل ٦) تمثال من الصلصال من « عصر العمرى » لامرأة برأس صغيرة وذراعين مرفوعتين إلى أعلى « متحف بروكلين بالولايات المتحدة »

(شكل ٧) تمثال لرجل من البازلت من عهد أواخر ما قبل الأسرات « متحف أشموليان » . « ارتفاع المثال ، ؛ سم » (شكل ٨) مقيض سكين من العاج عثر عليه في الوجه القبلي و به نقوش من الجهتين بد ا ۽ يسجل معركة ونوعين مختلفين من القوارب . ﴿ ب ﴾ حيوانات و رجل ملثم يقف بين أسدين . ﴿ متحف اللوقم بفرنسا ﴿





الأشكال. وتصور الجهة الأخرى (شكل ٨ ب) أنواعاً مختلفة من الحيوانات ورجلا واقفاً بين أسدين. وقد أثبت الفنان في هذه النقوش مهارة ودراية بتكوين الجسم البشرى. كما دلت رسوم الحيوانات على مقدرة وبراعة في تسجيل الحصائص المختلفة للحيوانات.

ويلاحظ في رسم هذه النقوش التطور الذي طرأ على الفنان في تصميمه العام للصورة فيلاحظ أنه ابتدأ في تنظيم وحداته علىالسطحين . فترى الأشخاص في السطح الأول ليسوا مبعثرين في المساحة ، ولكنهم موزعون في سطور أفقية ، ويكونون وحدة كاملة . كما أن توزيع الحيوانات على السطح الآخر به نوع من الترتيب . فتراهم موضوعين في خطوط عمودية ، وكل زوجين منهم رسما على خط أفقى واحد .

ومن أواخر ذلك العهد عثر على لوحات أردوازية منقوشة بنقوش بارزة .وكانت هذه اللوحات (أو الصلا بات (١)) تستعمل في أول الأمر لصحن الدهنج (١) وكانت بغير نقوش ، ثم تطورت وشغل النقش سطحها ، ومثال ذلك و لوحة الصيادين » (شكل ٩) التي توضح مناظر صيد الأسود . فنلاحظ تعاون عدة أشخاص



- ( 1 ) الصلابة هي لوحة كانت شائمة الاستعمال في عصور قبل التاريخ لصحن مواد الزينة .
  - ( ٢ ) حجر يسحق ليصنع منه الكحل . وقد استعمل منذ عصور تاما والبداري .



الإيقاع بالأسد . كما تسجل اللوحة التي عثر عليها في ه هيراكنيوليس ه (١) حاليبًا و الكوم الأحمر القوشاً على السطحين لمجموعة من الحيوانات المختلفة التي تعيش في المنطقة (شكل ١٠ ا وب) وتظهر بينها نقوش لحيوانات خرافية بجسم آدمى ورقاب طويلة . وتدل رسوم هذه الحيوانات على دقة متناهية في عاكاة الطبيعة وعلى مقدرة الفنان المصرى في تسجيل أشكالها المختلفة .

<sup>( )</sup> أطلق الإغريق هذا الاسم على مدينة « نخن » عاصمة مملكة الحتوب عند ما شاهدوا صورة الصقر « حورس » مرسوماً على جدار المدينة فاعتقدوا أنه الطائر المعروف باسم مالك الحزين وهذا هو اسمة باللغة الإغريقية .

### نانياً ... عهد ما قبل الأسرات:

كانت مصر فى عهودها الأولى تتألف من جماعات محتلفة . و بمرور الزمن تكونت نكونت لهذه الجماعات زعامات ، تطورت إلى انحاد فى الشهال . حيث تكونت مملكة الدلتا « الوجه البحرى » وإلى أخرى فى الجنوب . حيث كانت مملكة الجنوب « الوجه القبلى » . ثم تم للكتلة الشهالية الاستيلاء على مملكة الصعيد . ونتج عن هذا الانتصار الاتحاد الأول للإقليمين . وكانت عاصمة تلك المملكة الموحدة « أيون » أو « هليوبوليس » (۱) الواقعة فى منتصف المملكتين . ويرجع العلماء أن ذلك تم حوالى عام « ٤٢٤٥ ق . م » .

انفصلت المملكتان بعد فرة من الزمن ، وعاد النزاع بينهما أشد مماكان أولا . وكانت عاصمة الشهال » « پی » (۲) وعاصمة مملكة الجنوب « نخن » أو « نخب » (۱) وقد اتخذت مملكة الشهال نبات البردى روز الله والأفعى حامية للنبات . واتخذت مملكة الجنوب نبات « الأسل » (٤) رمزاً لها والرخمة حامية له . وميز ملك الشهال بتاج أحمر ذى شكل خاص . كما اتخذ ملك الجنوب تاجاً أبيض ذا شكل غروطى .

ولقد كانت للديانة فى مصر أهمية كبرى أثرت فى حياة المصريين. كما رمزوا للمظاهر الطبيعية فى عقائدهم الدينية . وكان لكل مدينة إله يتقربون إليه بالقرابين . ولقد قدس المصريون بعض الحيوانات والطيور التى تعيش فيها وكانت أغلب المعبودات المحلية من الحيوان أو النبات التى اتخذوها مظهراً من مظاهر القوة الإلهية . أو مقراً تحل به الآلهة . وكان الصقر لا حورس 4 المعبود الرئيسي فى كل من المملكتين .

<sup>(</sup>١) هذه التسمية إغريفية ومعناها مدينة الشمس .

 <sup>(</sup>٣) تسمى أيضاً « بوتو » وأصلها أغريق » ومكانها الآن » تل الفراعي ثهال شررً دموق ، » .

<sup>(</sup>٣) مكالها الآن مدينة الكوم الأحمر وتقع بين مدينتي إدفو ر إسنا .

 <sup>(</sup>٤) نبات من قصيلة السومن دقيق الأغصان .

لم تعرف أسماء الملوك التي سبقت عصر التوحيد وتكوين الأسر في مصر إلا برموز لهم . مثال ذلك الملك العقرب أحد ملوك الجنوب الأقوياء ، ولقد حاول هذا الملك أن يوحد البلاد ، ولكن محاولته لم تنته بنصر كامل ، حيث لا يظهر في آثاره ورتدباً التاج المزدوج . ولقد تم ذلك التوحيد على يد ملك آخر من ملوك الجنوب يعرف باسم الملك « نعرس » .

ومن مدينة وهيراكنبوليس وعاصمة الجنوب ، عثر على آثار فنية تشير إلى التطور الفنى الذى كان أساسنًا للفن المصرى القديم . ويشهد على ذلك الصلا بات التي سبق ذكرها ، والتي نقش عليها مختلف الأنواع من الوحوش في غاية من الدقة .

ومن بين ما عثر عليه الأثرى «كويبل Quibell » في هذه المنطقة رأس دبوس (مقمعة) (1) للملك العقرب (شكل ١١) سجلت عليه نقوش تسجل افتتاح شق قناة لزيادة الرقعة المنزرعة (شكل ١١) ويلاحظ أن الفنان قد اتبع في تسجيل نقوشه المحاور الأفقية .

ولهذه الفترة أهميتها في تاريخ الفن المصرى ، حيث حصلنا منها على أقدم عاولة التصوير جدارى ملون في تاريخ الحضارة المصرية ، مما يدل على أن الفن في تلك الفترة قام بقفزات سريعة تقدمية . فن مدينة «هيراكنيوليس» عثر على صورة جدارية ملونة في مقبرة من مقابر المدينة يرجع تاريخها إلى الجزء الأخير من الألف الرابعة قبل الميلاد (شكل ١٢) . وللأسف تطرق التلف لبعض أجزائها ، ونقل ما تبقى من الجدار إلى المتحف المصرى بالقاهرة .

وهذا الجدار مشيد من اللبن مغطى بطبقة بيضاء مرسوم فوقها مجموعة مبعثرة من الأشكال على السطح بأكمله . وهذه الوحدات المبعثرة ليس هناك ارتباط بينها ، وتمثل الوحدات أشكالاً آدنية وحيوانية . فنرى رجالاً بتقاتلون ، كما نشاهد رجلا واقفاً بين أسدين ، ومن الواضح أن بعض وحدات

<sup>(</sup>١) سوط له مقبض كروى الشكل يستممل في القتال .





3.11

(شكل ١١) قبضة سوط الملك العقرب و به نقش يعمور الاحتفال بشق قناة « انظر الرسم التفصيل » (١١١) « متحف أشموليان »

(شَكُلُ ١٢) جزر من تصوير جدارى ملون عثر عليه في مقبرة بمدينة هبراكنپرليس «حالياً الكوم الأحمر» «المتنعف المصرى القدم بالقاهرة»



11

هذه الصورة الجدارية يتردد فى سكين جبل العرق . وتعبر المساحات البيضاء عن قوارب تستعمل فى نقل الموتى . ويؤكد ذلك صورة النساء الباكيات اللواتى يرفعن أذرعهن إلى أعلى .

ويرجع تاريخ هذه الصورة الجدارية إلى سنة ٣٢٠٠ ق . م حين كانت مصر محكومة بمجموعة من الحكام في الشيال والجنوب . ومن الجائز أن النقوش التي تمثل رجالاً باللون الأبيض يقاتاون رجالاً باللون الأسود ـ تشير إلى المعارك التي كانت تدور بين المملكتين الشيالية والجنوبية قبل أن توحد الدولة على يد الملك « نعرمر أو مني » « Narmer or Mena » أحد ملوك الجنوب الذي أخضع الشيال لسلطانه ، وأسس الأسرة الأولى في حكم مصر الموحد في العصور التاريخية .

لم يعثر على أثر مسجل باسم الملك « منى » الذى جاء ذكره فى بردية « تورين Turin » كمؤسس للأسرة الأولى ، كما ورد اسمه فى قائمة الملوك «بأبيدوس» كأول ملك من ملوك مصر الموحدة (١) . ولكن عثر على مستند تاريخى يخلد ذكرى التوحيد وذلك هو صلا بة « نعرمر »الأردوازية (١)» (شكل ١٩٣ وب) مما حمل العلماء على الاتفاق على أن « نعرمر » هو اسم آخر للملك « منى » .

وطابع لوحة « نعرمر » من طراز ما قبل الأسرات ، ويتضح من دراستنا لها مميزات الفن المصرى في هذه الفترة الذي سيستمر في الظهور في العهود المصرية التالية . كما أنها تعتبر أقدم سجل تاريخي فني لأقدم شخصية تاريخية عرف اسم صاحبها ، حيث تسجل هذه اللوحة على وجهيها نقوشاً تصور الكفاح الذي قام به الملك والنصر الذي تم له .

قسم الفنان سطح اللوحة إلى تقسيات أفقية سجل عليها الأحداث بطريقة

 <sup>(</sup>١) ذكر الرحالة الإغريق الذي زار مصر أن الكهنة المصر إن أحبر وه أن « عني » كان أول
 من حكم مصر .

<sup>(</sup> ٢ ) رغم وجود حقوة بها إلا أن صلابة ، نعرمر ، من المؤكد أنها فقشت لفرض تذكارى .

مسطة تبدو ككتابة يسهل قراءتها ، فأحد الوجهين « ۱ » يعلوه رأسان للآلفة « حتحور » على شكل رأس بقرة ، نقش بيهما اسم الملك بالهير وغليفية . وفي السطر الأوسط رسم الملك بحجم أكبر من الأسخاص المرافقين له مرتديبًا تاج الوجه القبلي الأبيض . وتمسك يسراه برأس أسير راكع ، بيمًا بمناه تحمل المقمعة التي يوشك أن يهوى بها على رأس عدوه . ويقف في مواجهة الملك الصقر « حور » أو « حورس « Horu» على مجموعة من نبات البردى ، ممسكنًا بحبل يمر من أنف رأس آدى يخرج من نفس الأرض التي ينمو فيها النبات . وهذه المجموعة الأخيرة ما هي إلا تكرار لمنظر التي ينمو فيها النبات . وهذه المجموعة الأخيرة ما هي إلا تكرار لمنظر النصر الملكي . فالصقر « حورس» رمز إلّه الوجه القبلي ، ونبات البردى يرمز للوجه البحرى . ولاعتقاد المصريين بأن الملوك من نسل الآلفة ، لذلك تعتبر هذه الوحدة ترديداً لانتصار الآلفة على الآدميين . ورسم الملك بهذه الصورة هذه الوحدة ترديداً لانتصار الآلفة على الآدميين . ورسم الملك بهذه الصورة يضرب عدوه الآدمي لا يعني معركة حقيقية وإنما هي صورة رمزية للنصر . لأن يضرب عدوه الآدميين . وخلف الملك يظهر تابع يحمل صندل الملك وإناء . كما يظهر في السطر الأسفل رجلان عاريان يحاولان الهرب ومن خلقهما شكل حصن .

وبأعلى الوجه الآخر (ب) رأسا حتحور ونقش بينهما اسم الملك، وبالسطر التالى نرى الملك مرتدياً تاج الوجه البحرى الأحمر، يتبعه حامل صندله في موكب النصر مع وزيره وحملة الألوية وهو يعاين جثث الأعداء المفصولة رؤوسهم وبأسفل ذلك الموكب يوجد رجلان يمسكان بحيوانين خرافيين . لهما رقبتان طويلتان متعانقتان تقع بينهما فجوة دائرية. ولا يوجد معنى لهذه الوحدة ويظهر أن الفنان استعملها بقصد الزخرفة . ويتكرر رمز النصر مرة أخرى في أسفل اللوحة ، فنرى ثوراً يمثل الملك يطرح شخصاً أرضاً ، ويقتحم بقرنيه أحد أسوار قلعة . ويتكرر ارتباط الملك بالثور في الذيل الذي يتدلى من حزامه . كما أن الملك كان يلقب في العصور التاريخية بلقب «الثور القوى» . ومما يؤكد تأثر هذه اللوحة بطراز ما قبل الأسرات ، هذه الوحدة الصيادين (شكل ٩) .

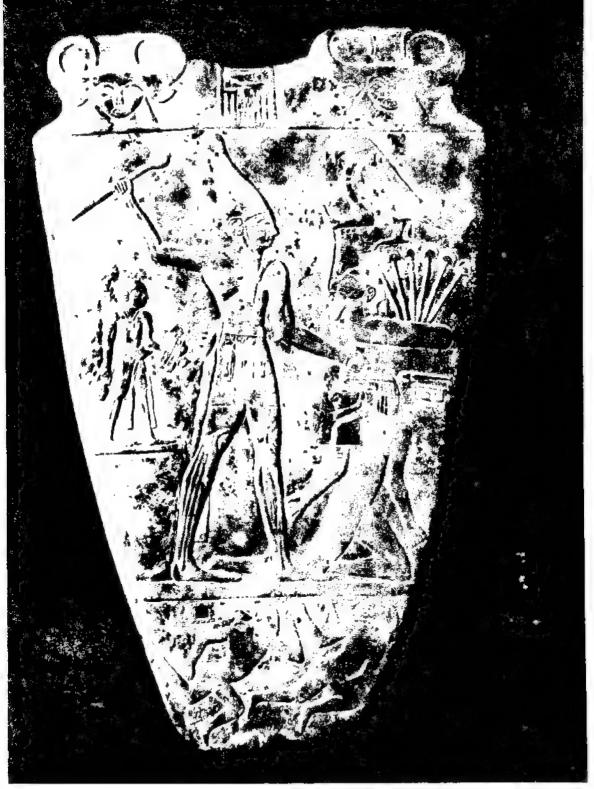

( شكل ١٦٣ على العلابة الملك « نعرمر » نقشت على الوجهين بنقوش مصورة وتجمع هذه النقوش بين أسلوب الفن فيها قبل الأسرات – كصورة الحبوانين الحرافيين ( شكل ١٥ ) وصورة سزام الملك الذي

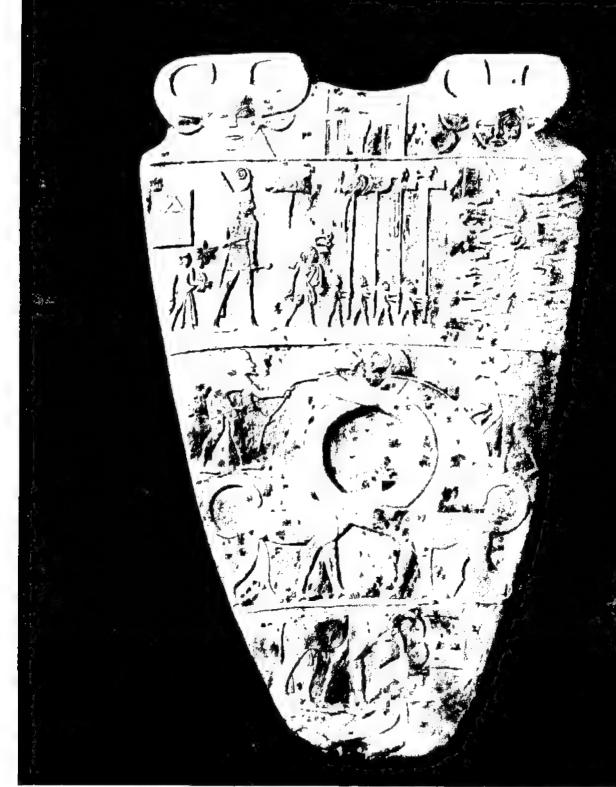

یتدنی منه ذیل الثور ( شکل ۹ ) – ویبین أسلوب الفن المصری القدم فی عهد الاسرات وذلك فی رسم الحلّٰكِ من وجهات نظر مختلفة فی حجم أكبر من الافراد المحيطين به . «المتحف المصری بالقاهرة»

وللأسف لا توجد آثار توضع الفترة الانتقالية التي مر بها الفنان منذ نهاية عهد « جرزة » إلى أن توصل إلى مثل هذا العمل الفنى الراثع الذي يلاحظ فيه تقدم واضع ، حيث توصل الفنان إلى اكتشاف خط الأرضية واستعملها في توزيع الأشكال ، ما عدا جثث الأعداء التي رسمها وكأنها منظورة من أعلى . ويلاحظ في رسمه للأشخاص أنه يصور الأكتاف والأعين من الناحية الأمامية بينها تظهر بعض أجزاء الجسم في وضع جانبي ، مثل الرأس والجزء الأسفل من الجسد . ويستمر هذا الأسلوب في الفن المصرى بدون تغيير تقريبًا خلال عهد الأسرات . كما يستمر رسم الملك في حجم أكبر من حجم الأشخاص الموجودين معه في نقوش وتصاوير مقابر أسر الدولة القديمة . وترجع أهمية هذا الراث الرائع إلى أنه كان بداية لظهور عيزات طابع الفن المصرى الذي يستمر من أوائل عهد الأسرات حتى أواخر العهود المصرية تقريبًا . كما أنها تعتبر المستند التاريخي الوحيد الذي يشير إلى أن الوحدة تمت بعد نضال في تعتبر المستند التاريخي الوحيد الذي يشير إلى أن الوحدة تمت بعد نضال في عهد الملك « نعومر » حيث فراه يضع تاج الشمال فوق رأسه في أحد الوجهين ، ويضع تاج الجنوب في الوجه الآخر .

# الباسب الثانى بلاد النهرين ( العراق حاليًّا )

بدأت أقدم الحضارات فى آسيا الغربية فى وادى نهرى دجلة والفرات . الواقع فى الطرف الشرقى للأرض الحصية التى أطلق عليها اسم « الهلال الحصيب » و يمرور الزمن تكاثرت رواسب نهرى دجلة والفرات عند المصب . وساعد ذلك على تكوين مساحة كبيرة من الأرض الحصبة الصالحة للزراعة .

وكانت المظاهر الطبيعية فى وادى النهرين تشبه إلى حد كبير تلك المظاهر الموجودة فى وادى النيل . حيث المناخ المعتدل ، وخصوبة الأرض المزروعة نتيجة لرواسب الأنهر ؛ مما شجع القبائل المتنقلة على الاستقرار فى مجموعات بشرية انتشرت شمالا وجنوبا فى وديان الأنهر ، وساعد الاهمام بالأرض على تكوين القرى ، وظهرت حضارات متتالية لسكان تلك القرى منذ أوائل العصر الحجرى الحديث وقد عرفت أسماؤها بأسماء المواقع الى استقرت فيها .

ثم الاستفرار في الجزء الشهالي من بلاد النهرين في عصر مبكر ، فمنه كما رأينا ظهرت أقدم الحضارات في « چارمو » و « حسونة » . كما ظهرت أيضاً في جهة « موالافات » . ويرجع تاريخ هذه الحضارات إلى أوائل الألف السادسة قبل الميلاد . ولقد نشأت تلك الحضارات في المنطقة الشهالية لوادي نهر دجلة . وتبعت الحضارات الأولى حضارات أخرى في جهات متفرقة ظهرت حسب تسلسلها الزمني في « سامراء » و « تل حلف » و « أريدو » و « العبيد » ثم « الوركاء » . وتعتبر حضارة « چمدة نصر » التي ظهرت بعد ذلك آخر مراحل تطور حضارة إنسان العصر الحجري الحديث ، السابق للعصر التاريخي في المنطقة .

أتقنت القبائل البدائية التي سكنت بلاد النهرين في المنطقة العليا لمنهر دجلة صناعة الأواني الفخارية منذ الألف الحامسة قبل الميلاد حيث عثر في «حسونة» على أوان بدائية تعتبر الناذج الأولى لصناعة الفخار (شكل ١٤).

ولم تكن هذه الأوانى إلا تجارب بدائية ، تمكن الإنسان بعدها من صناعة أوان تمتاز عن الآثار السابقة بزخرفتها بوحدات حيوانية وآدمية ملونة (شكل ١٥ ١). وتأخذ رسوم الحيوانات والآدميين أحياناً أشكالا هندسية فى زخارف بعض الأوانى التي عثر عليها فى السمراء » Samara (شكل ١٥٠) الواقعة فى وادى نهر دجلة . ويرى بعض العلماء أن هذه الحضارة استمرار لحضارة «حسونة » وليست حضارة مميزة . ويرجع تاريخها إلى أواخر الألف الحامس قبل المللاد .

تقدمت الحضارة في آثار الفترة التالية . وقد عثر عليها في قرية ا تل حلف الاحلف الحالة الواقعة على نهر الخابور أحد روافد نهر الفرات في المنطقة الشهالية لبلاد النهرين . ويرجع تاريخ هذه الحضارة إلى ما بين ٤٠٠٠ . ١٥٥٠ ق . م وتمتاز آثار هذه الفترة بأوان فخارية متقنة مزخرفة بوحدات هندسية وحيوانية وآدمية تدل على فهم أكثر لحذه الوحدات (شكل ١٦) . وقد عثر بها كذلك على تماثيل صغيرة من الطمى المحروق لأشكال آدمية نسائية تمثل الأمومة لا تدل على علم بتكوين الجسم البشرى (شكل ١٧) . ولقد تسربت هذه الحضارة إلى سورية كما انتشرت في الموصل .

وتعرف الحضارة التالية التي استقرت في الجزء الجنوبي من بلاد النهرين في دلتا الفرات بحضارة «العبيد Al Ubaid»، ويرجع تاريخها إلى النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد . وأهم مراكزها «أريدو Erido» (أبوشهرين) ويظن بعض العلماء أن أصل هذه الحضارة ليس امتداداً لما سيقها من الحضارات في بلاد النهرين ، وإنما هي حضارة مستوردة من الحضبة الإيرانية ، وقد شيد أصحاب هذه الحضارة مساكنهم من القصب المغطى بالطين . كما وضعوا فوقه أحياناً طبقة من الجص . وكانت آثارهم الفخارية قليلة . وتزين

(شكل ١٤) عنق قدر من الفخار « حضارة حسونة » به تقوش سوداء ، ساعدت على إظهار شكل الإناء كامرأة

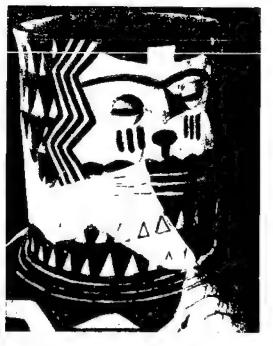

(شكل ١٥ ا ، ب) أوان فخارية من مدينة ه سمرا ه و با نقوش ملونة لوحدات آدمية وحيوانية ش ( ١ ) و يأخذ بعضها شكلا هندسيا ش ( ب )





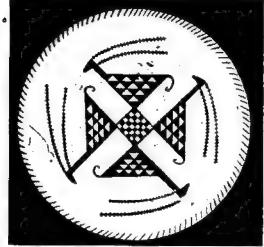

(شكل ١٦) قطع من أوان فخارية بها نقوش حيوانية من مدينة « تل حلاف »







(شكل ١٧) تمثال الآلهة من الطمى المحروق ، ويرمز للأمومة ، من مدينة « تل حلاف »

الأوانى التي عَبْر عليها رسوم هندسية باللون الأسود . كما عثر من تلك الفترة على عدد من الدمى من الفخار المحروق تمثل نساء و رجالًا ( شكل ١٨ ) بأجسام رفيعةً تتميز بعرض الأكتاف. أما الرأس فشكلها غير آدمي يشبه الثعيان وقد بكون مرجعه عجز الفنان وعدم مقدرته ، أو قد يكون مقصوداً . ويغطى الرأس مكان الشعر مادة القار . وهذه التماثيل الصغيرة من صنع النازحين الجدد من الشرق إلى منطقة «العبيد» فقط . حيث لا يوجلها مثيل في الحضارات الأخرى.

وافق انتهاء الحضارات البدائية السابقة فيضافات كثيرة أصابت الحزء الحنوبي من البلاد وخربتها . ويرجع العلماء تاريخها إلىالفترة ما بين ٣٥٠٠ ــ ٣٥٠٠ق.م ولقد ساعدت رواسب الفيضان الكبير ١١٠ الذي غطى جزءاً كبيراً من جنوب البلاد على زيادة خصوبة الأراضي المنزرعة ، مما شجع قبائل أخرى من الشرق على الهجرة إلى الجنوء الجنوبي من دلتا الفرات والاهتمام بزراعة الأرض. وسميت

<sup>(</sup>١) يقرن بعض العلماء هذا القيضان بالطوفان الذي جاء ذكره في الكتب المقدسة .

هذه الثورة الزراعية والاهمام بالأرض ، بحضارة « إربك Erech » ومركزها مدينة « الوركاء Uruck » الواقعة شال مدينة العبيد على نهر الفرات .

انتشرت هذه الحضارة في جميع بلاد النهرين وحلت محل الحضارات الأولى ، وتطورت وأظهرت تقدماً كبيراً وامتازت بعمارة فذة ومعرفة بالمعادن . ومن أهم ما وصل إليه الإنسان من تقدم في هذه الفترة هو ابتكار والكتابة التي كانت على شكل صور منقوشة على ألواح الطين المندى . كما تمكن من صنع الأختام الأسطوانية المنقوشة بمشاهد تمثل الحياة اليومية ، وتشير إلى الأساطير والعقائدالدينية . وكانت هذه الأختام يختم بها سطح اللوحات المبللة فتطبع عليها الصور بشكل بارز . كما كان بهذه الصور علامات خاصة تظهر الملكمة الفردية .

وتعتبر القبائل التي نزحت إلى المنطقة الجنوبية وساعدت في زيادة السكان بعد انحسار مياه الفيضان أكثر تقدماً من حضارة « العبيد » ، وكان من بينهم السومريون القدماء ، والظاهر أنهم كانوا قوماً على كثير من الحضارة ، حذقوا استعمال العجلة في عمل الأواني الفخارية واستبدلوا صناعة الأواني الفخارية المستوحاة من السلال بعمل أوان ملونة بلون واحد . وكانت الأواني تزين أحياناً بالحفر . وهناك ما يدل على استخدامهم للعجلة ( التي عرفوها في صناعة الفخار) في عربات تجرها الثيران أو الحمير . كما أجادوا صناعة المعادن التي كانت لحم في الظاهر معرفة بها من قبل .

وقد كانوا على قدر من المدنية ، مكنتهم من زخرفة جدران معابدهم بزخارف ملونة تشبه الفسيفساء ، وجدت آثارها في معبد في مدينة «الوركاء» (شكل ١٩). وتمكنوا من الوصول إلى هذه النتيجة بتغطية الجدار بطبقة من الطين المخلوط بالجير . يثبت فيها صفوف من مخروطات فخارية ملونة بالأبيض والأسود والأحمر .

وكان للمعابد دور مهم في حياة السومريين الأوائل ، استمر كذلك في عهد الأسرات ، وكان لكل مدينة إله يعتبر في نفس الوقت ملكــًا لها .



(شكل ١٩) عمود في جدار معبد بمدينة « الوركة « مزخرف بقطع من الحجارة الملونة .

وحاكم من بينهم يشترك مع الأهالي في عبادة الإله . ويعتبر إله كل مدينة مسئولا عن مدينته ، يشيد له معبد في وسط المدينة يقام فوق مصاطب صناعية مكونة من عدة طبقات من اللبن ، ويسمى هذا المبنى الذي يحمل المعبد «الزقورة Zigarat» وأقدم هذه المبانى التي تحمل المعابد عثر عليه في مدينة «الوركاء » (شكل ٢٠) ويبلغ طول أضلاعه ٢٠ ٢ مثراً و بالمعبد غرفة للإله وقاعات أخرى . ويصل المتعبد إلى المعبد عن طريق درجات . ويعرف هذا المعبد باسم «المعبد الأبيض» وذلك لوجود طبقة من اللون الأبيض تغطى الجدران . ولقد زيد عدد المصاطب التي تحمل المعبد في الألف والحمسمائة سنة التالية مما أعطى المعبد شكلا ضخماً .

وتوضع عادة فى هذه المعابد أوان خاصة بالطقوس الدينية ، وأجملها ما عُرْت عليه البعثة الألمانية فى معبد « الوركاء » فى هيكل الإلهة « إنانا Inana » وهذا الإناء (١) مصنوع من الأليستر . وشكله أسطوانى (شكل ٢١)

<sup>(</sup>١) ولو أن هذا الإناء وجد في مستوى حفريات الحضارة التالية ، جمدة نصر » إلا أنه عثر عليه مكسوراً ، تما يحدو ببعض العلماء إلى نسبته إلى عصر ،، الوركاء ، .

(شكل ٢٠) خوائب المعبد الأبيض بمدينة الوركاء وكان مشيداً على جزء مرتفع يعرف بالزفورة







۲۱ ب

(شكل ۲۱ ، ب) إناه من الألبستر عثر عليه في مدينة الوركاه (وإرتفاعه ١٩٦٠متر) ويظهر في شكل(ب) إطار به زخارف تصورحاملي القرابين « متحف العراق »



( شكل ٢٢ ) رأس من الرخام الأبيض لامرأة عثر عليه يمدينة الوركاء - « متحف العراق »

وبالسطح نقوش غائرة تصور احتفالات دينية موضوعة فى سطور أفقية . فيظهر فى الإطار الأعلى شخص (وربما يكون الحاكم) يقدم ساة بها فاكهة إلى الإله «إنانا » . كما نرى فى السطر الأوسط حاملى القرابين شبه عراة مرسومين من الناحية الجانبية (شكل ٢١ ب) . ويشاهد فى السطور السفلى صف من الحيوانات وآخر من النباتات كناية عن الحصب . ويدل نحت هذا الإناء على براعة ، ومقدرة فنان تلك الفترة فى دراسة الجسم البشرى .

لم يعثر على تمثال للآلحة فى هذه المعابد، ولكن عثر على رأس لامرأة من الرخام الأبيض بالحجم الطبيعى ، ويتسم التعبير الموجود على الوجه بالوقار والعظمة مما حمل بعض العلماء على الظن بأنها تمثل آلحة من آلهتهم (شكل ٢٢) ، وتوحى الآثار الموجودة على الرأس بأنها ربما كانت مغطاة بغطاء من الذهب أوالنحاس، وربماكان الجسم—الذي لم يعثر عليه — من الحشب. وكانت العينان وللحاجبان محلاة بأحجار الكوارتز ، وتمثل هذه الرأس الطابع السومرى المميز ، وهو التقاء الحواجب المستديرة عند الأنف والأعين المبالغ فيهما .

وتعتبر هذه القطعة الفنية من أحسن آثار النحت السومرى فى عهد ما قبل الأسرات ، ولا تقل فى المكانة عن النماثيل الني أنتجها الفنان فى بلاد النهرين فى حكم الأسرات ، وإذا قورنت برؤوس تماثيل الدولة القديمة فى مصر نجد أنها لا تقل عنها جمالا وعظمة .

يستمر تأثير حضارة «الوركاء» في حضارة العصر التالى التي تعرف باسم « چمدة نصر » . ويرجع تاريخها إلى حوالى سنة ٣٠٠٠ ق . م . وتنتشر في هذه المرحلة الأوانى الفخارية الملونة بثلاثة ألوان . كما يقل شأن الأختام الأسطوانية لانتشار الكتابة التي اخترعت في أواخر عهد «الوركاء » . ويقل الذوق الفني في ذلك العهد ويتضح ذلك من نقش على لوحة من البازلت يصور شخصين يصطاد كل منهما أسداً بسهامه (شكل ٢٣) . ويدل النقش على جهل الفنان بمعرفة النسب الصحيحة لأشكاله . وقد يغالى الفنان أحياناً في استخدام النقوش البارزة في زخرفة الإناء فيفسد شكاه الخارجي



(شكل ٣٣) لرحة حجرية من عهد (جمدة نمر) بها نقش لرجلين يصطادان أسدين – قارن الأسد المصاب بسهمين مع شكل ٩ – «متحف العراق ».



(شكل ٣٤) إناه من الحجر يغطيه نحت بارز لحيوانات تختلفة , ير متحف العراق »

(شكل ٢٥) إناء من الحجر عثر عليه بمدينة «أور » من عهد « جمدة نصر » به تحت بارز لأبقار رستابل القمح . « متحف العراق »



وببدو هذا واضحاً في الإناء الحجرى الذي عثر عليه في مدينة «الوركاء»، وبه زخارف منقوشة تمثل صوراً لحيوانات برزت رؤوسها من سطح الإناء (شكل ٢٤) وبما يؤكد ضعف الفن في هذه الفترة ، إناء عثر عليه في مدينة «أور UR» نحت من كتلة حجرية ، وبسطحه نقوش بارزة تمثل ثيراناً وسنابل القمح (شكل ٢٥).

#### الأختام الأسطوانية :

وللأختام السومرية أهمية خاصة في دراسة الفن السومرى البدائية تحتويه من نقوش بارزة مصورة . وقد تنوعت المواضيع المختارة في العهود البدائية المختلفة . وكثرت صور الحيوانات في بادئ الأمر ، وكانت هذه الحيوانات في بادئ الأمر ، وكانت هذه الحيوانات في بادئ الأمر ، وكانت هذه الحيوانات في رسمها إلى أن ترتب في صفوف ، أو توضع مهاثلة حول محور واحد (شكل ٢٦) . كما حوت بعض هذه الأختام صوراً آدمية وصل إلفنان في رسمها إلى درجة كبيرة من الدقة . وقد انتشرت في عصر « چمدة نصر » المواضيع الدينية ، ويشاهد ذلك في ختم نقش بوحدات من الثيران المقدسة لدى الآلهة بجانب سنابل القمح (شكل ٢٧) . وينحط فن نقش الأختام في أواخر العهود البدائية لاختراع الكتابة . وتبسط الأشكال المرسومة على السطح ، فترسم الجيوانات بخطوط مبسطة تجريدية . ويعرف هذا الأسلوب بأسلوب التطريز النهود (شكل ٢٨) . .

والظاهر أنه كانت هناك صلات وتأثيرات فنية بين مصر وسومر فى العهود البدائية . ويعتقد العلماء أن نهاية عصر ما قبل الأسرات «جرزة» فى مصر يوافق نهاية حضارة « الوركاء » فى بلاد النهرين . وأن بداية عصر الأسرات يوافق « چمدة نصر » . أى أنه عند ما كانت مصر موحدة تحت حكم واحد كانت بلاد النهرين لا تزال فى العصر البدائى .

 <sup>(</sup>١) أطلق الأستاذ « هارى فرافكفورت » هذا الاسم على الأختام التي تبسط رسومها فتأخذ شكل التطريز .



(شكل ۱۲۹) جزء تفصيلي من لوحة ذارمر – فن مصرى قديم .



( شكل ٢٦ ) ختم أسطوانى من نهاية عصر « الوركاه » به نقرش لحيوانات خرافية برقاب طوية متعانفة « متحف اللوثر »





(شكل ٢٨) خم أسطواني عثر عليه في مدينة «خفاجا » من ماية العصور البدائية . وبه نقوش لأشكال حيوانية عمورة إلى خطوط هندسية « المهد الشرق عدينة شيكاغو» الولايات المتحدة



ويبرهن على وجود الصلات بين البلدين تشابه الوحدات في بعض آثار كل من القطرين . فالرجل الواقف بين أسدين في نقوش سكين « جبل العرق» (شكل ٨) . تشابه ملامحه ، وطريقة تصفيف شعره ، وزيه ، الشخص المنقوش على اللوحة الحجرية السومرية (شكل ٣٣) الموجودة في متحف العراق . كما يشبه الأشخاص العراة المنقوشة صورتهم على سكين » جبل العرق » (شكل ٩٨) ، الأشخاص العراة المنقوشين على الإناء الألبستر الذي وجد في « الوركاء » (شكل ١٢) ، كذلك صورة الأسد المغروس في ظهره سهمان الموجودة في لوحة الصيادين المصريين (شكل ٩) تشبه صورة الأسد المنقوشة في اللوحة السومرية (شكل ٩) .

وإذا ما وصلنا إلى نهاية عهود ما قبل الأسرات ، وبداية عهد الأسرات في مصر ، نجد أن التأثير الفني ما زال مستمراً في بعض الوحدات . فوحدة الحيوانين المتعانقين التي لم نجد لها تفسيراً في لوحة نعرمر (شكل ٢٢٦) ، يشاهد لها شبه في الأختام السومرية المصنوعة في نهاية عصر «الوركاء» (شكل ٢٦) كما يتكرر التشابه في وحدة الإلحة «حتحور» المشكلة على هيئة بقرة بوجه آدمي في لوحة « نعرمر » (شكل ١٣) مع رأس من النحاس لثور بوجه آدمي عثر عليه في مدينة «أور» (شكل ٢٩).



(شكل ٢٩) رأس من التحاس لإله بقرنين عثر عليه في المقابر الملكية لملوك سوبر بمدينة «أور » والظاهر أن هذه الوحدات كان مصدرها بلاد النهرين ، حيث إن بعض هذه الوحدات ظهرت في الفن المصرى في عصر ما قبل الأسرات ، وفي الأسرة الأولى فقط ، واختفت بعد ذلك من مصر في حين أنها استمرت في الظهور في بلاد النهرين ، مثال ذلك وحدة الرجل الواقف بين أسدين ، ووحدة الأسد المهاجم للثور الموجودين على سكين « جبل العرق » . والواقع أنه ليس هناك ما يمنع وجود تسرب بين وحدات البلدين . وقد يكون سبب هذا التأثير وجود صلات ودية بين الجزء الشهالى من القطر المصرى وبلاد النهرين . أو من تأثير بعض النازحين من الشرق .

و يلاحظ أنه بجانب التشابه فى الوحدات الموجودة فى آثار كل من المنطقتين فى هذه الفترة . تخترع الكتابة أيضًا فى نفس الوقت على هيئة صور فى كلا القطرين ، مما حمل العلماء على تأكيد وجود صلة فنية بين أهالى مصر وسومر فى هذه الفترة الزمنية فقط . حيث تتوقف الوحدات المتشابهة بعد ذلك حين تدخل المنطقتان فى العصور التاريخية ، ويستقل كل فن بطابع خاص به فى كل من فنون العمارة والنحت والتصوير . وبانتهاء الحضارات البدائية تدخل الحضارة السومرية فى المرحلة التاريخية ، وتتكون الأسرات الملكية التى تبتدئ بحكم ملوك الأسرة الأولى فى «أور » وأمراء لحش Lagesh » فى « نلو Tello » .

ولقد أظهرت الحفريات التي تمت في جزيرة فيلكه بالكويت وجود رحلات تجارية بين بلاد النهرين والجزيرة ، حيث عثر على عدد من الأختام الأسطوانية منقوشة بنقوش مصورة تشبه كثيراً الأختام السومرية . كما عثر على ختم مستدير منقوش بصورة البطل السومرى جلجامش ، وربما تكشف عمليات التنقيب المستمرة في هذه المنطقة على أصل الجنس السومرى الذي سكن جنوب العراق .

#### البابالثالث

#### سوريا وفلسطين والأردن

تدل الآثار التي عثر عليها الأثريون في السنين الأخيرة في شمال « سورية » وشرقها ، وفي كهوف لبنان وتلال فلسطين وفي الأردن ، أن بهذه المنطقة مخلفات إنسان العصر الحجرى الوسيط قد اكتشف الزراعة ومارس تربية الماشية في حوالي عام ٢٠٠٠ ق . م .

وتدل الآثار التي عبر عليها لذلك الإنسان على أنه كان على قدر كبير من الحضارة ، عرف استعمال الطين في عمل مشيداته ، وأقدم هذه الآثار عبر عليها في «أربحا» بالأردن ، حيث عبر على بقايا مساكن بدائية تتكون من أكواخ من الطين ومنازل من اللبن . وتعتبر هذه المساكن البدائية أقدم مساكن بشرية عبر عليها في العالم . ولقد عبر في «أربحا» على أشكال نذرية من الطين على شكل حيوانات مثل البقر والماعز والغنم ، ويفسر ذلك بعض العلماء بأنه ربما كانت للأهالى اعتقادات دينية خاصة ، أو أنهم كانوا يؤمنون بالسحر . وأحسن ما عبر عليه من آثار «أربحا» الجماجم البشرية المغطاة بطبقة جيرية (شكل ٣٠) .

وتشير الآثار التي عثر عليها في مدينتي تل الجديدة و «رأس الشموة» والتي بنيت بعد آثار «أريحا» بفترة قصيرة ، إلى أن أهل هذه الفترة كانوا يشيدون المنازل من الطمي وحوائطها وأرضيتها مغطاة بطلاء يميل إلى الحمرة .

ويظهر بالمنطقة تطور محسوس فى العصر الحجرى الحديث فيتوصل الإنسان إلى طريقة عمل الفخار المحروق ، كما يكتشف المعادن . وربما يرجع هذا التطور إلى هجرة جديدة لقبائل قادمة من القوقاز حوالى عام ٤٠٠٠ ق . م .

فن هذه الفترة نحصل على آثار فنية مختلفة ضمن سهول « العَمَّق Amq » '' حيث عَبْر داخل المنازل على تماثيل صغيرة لنساء من الطمى المحروق عبونها مرصعة بالأصداف والقواقع الصغيرة . وغالبًا ما تكون هذه الماثيل متأثرة بالجماجم البشرية المغطاة بطبقة جيرية ، والتي عَبْر عليها في « أريحا » عام ١٠٠٠ ق . م (شكل ٣٠) ، أما الأواني الفخارية فتظهر في « سوريا » بلون واحد . كما عَبْر في « تل الجديدة » بشمال سوريا على أوان مزخرفة برسوم بدائية .

وتختلف حضارة العصر الحجرى الوسيط فى سوريا وفلسطين عن سائر الحضارات التى وجدت فى منطقة الشرق الأوسط بأنها تتميز باكتشاف الزراعة وتربية الماشية وعمل مساكن من الطين قبل أن يكتشف الإنسان عملية حرق الفخار.

توسع القوم في استعمال المعادن وبخاصة النحاس والبرنز في الألف الرابع في . م ، وظهرت هذه الآثار في « أوغاريت Ugarit » بسوريا « وتليلات الغسول Telilat Alghasul » في فلسطين . ويطلق على هذه المرحلة « الحضارة الغسولية » . وتقع « الغسول » جنوب شرق « أريحا » . وقد عثر بها على جدران منزل من اللبن سقفه من جذوع القصب المغطى بالطين . كما وجدت على أحد الجدران زخارف لوحدات آدمية وهندسية ، ونجمة مثمنة تشبه زخارف وجدت على أوان فخارية عثر عليها في « تل حلف » مما يرجت معاصرة الحضارة « الغسولية » في فلسطين لحضارة « تل حلف » في وادى النهرين . وتعتبر هذه الزخارف الجدارية أول محاولة معروفة لزخوفة القسم الداخلي من المنزل ، غير الزخارف المحدارية أول محاولة معروفة لزخوفة القسم الداخلي من المنزل ، غير أن هذه الزخارف قد اندثرت الآن ولا وجود لها . وقد تقدم الفن التشكيلي أن هذه الزخارف عد المعادن ، ويظهر ذلك في صناعة بعض الحلي والأواني النحاسية التي عثر عليها في سوريا الشهالية . كما عثر في « تل الجديدة » على مجموعة من الهائيل النحاسية الصغيرة . ربما تمثل أشخاصاً متعبدين على عبدين المحاسية الصغيرة . ربما تمثل أشخاصاً متعبدين ( شكل ٣١) .

<sup>( )</sup> تقع منطقة a العمق a بشهال سوريا ومكانها الآن محيرة تحمل اسم a العمق a





(شكل ٢١) تماثيل صغيرة من النحاس عثر عليها في تل الجديدة حوالي عام ١٩٠٠ ق . م . ارتفاع التماثيل ١٩ سم ٣٠٣سم. استحف اللوقر» «المعهد الشرق بشيكاجو». تلى ذلك مرحلة تأثرت بحضارة وادى النهرين التى ابتدأ انتشارها فى المنطقة ، وتظهر مراكز تتمثل فيها الحضارة السومرية ، مثل مدينة «، ارى» ( تل الحريرى ) على الفرات الأوسط . كما يبدأ التأثير الحضارى لمصر فى غزو بعض المراكز ، فيظهر فى « مجيدو » و « جوبله » ( جبيلً أو بيبلوس ) أنواع من الفخار تشبه الفخار المصرى .

## البابالرابع

## بلاد الأناضول

دلت الحفريات التي تمت حديثاً في السنين الأخيرة في تركيا ، على وجود مخلفات لإنسان العصر الحجرى الحديث في المنطقة الجنوبية لبلاد الأناضول ، ويرجع العلماء تاريخ أقدم هذه الآثار إلى النصف الأول من الألف السابع ق.م وتعاصر هذه الحضارة ، حضارتي «أريحا» في الأردن و «جارمو » في بلاد النهرين وتشير هذه المخلفات ، إلى أن إنسان ذلك العصر ، كان على قدر كبير من الحضارة مكنته من استخدام الطين في عمل مشيدات ، زخوف جدرانها بنقوش بارزة وتصاوير جدارية ملونة ، ولهذه الآثار التي كشف عنها حديثاً في مدينة «ستال هويوك Catal Hnyuk» (۱) أهمية خاصة في تاريخ فن بلاد الأناضول، فنها حصلنا على أقدم تصاوير جدارية في تاريخ التصوير في بلاد الشرق الأوسط القديم. والظاهر أن الدافع لظهور هذا الفن في هذه الفترة كان دينياً ، حيث إن الست مشيدات التي عثر عليها للآن في العالم القديم . اذلك تعتبر من أقدم المباني الدينية التي عثر عليها للآن في العالم القديم .

وتتكون زخارف النقوش البارزة ، من وحدات لرؤوس ثيران مختلفة الأحجام بقرون طويلة . أما زخارف التصاوير الجدارية ، فبغلب فيها ظهور الوحدات الهندسية . كما يوجد بها أيضاً صورة لعدد من الرجال بدون رؤوس ، ويحيط يهم مجموعة ضخمة من الطيور . وتمثل مجموعة أخرى من هذه التصاوير مرحلة تالية في تطور هذا الفن ، فتظهر مواضيع تصور صيد الغزلان ، ومناظر راقصة ، استخدمت في تلويلها الألوان : الأحمر الوردى وقليل من الأسود فوق أرضية

<sup>( )</sup> قام بالكشف عن هذه الآثار المنقب الإنجليزي « جيمس ميلارت James Mellaart . «

سمنية اللون. ويلاحظ فى رسم الكائنات الحية ، تميز أشكال الرجال بحيوية وحرية في الحركة . بينًا تبدو أجسام النساء الملونة بالأبيض ثقيلة وممتلئة .

ولقد تكور ظهور النساء البدينات على شكل تماثيل صغيرة من الحجر والطين المحروق ، حيث عثر بداخل هذه المشيدات على تماثيل لنساء بدينات ربما عثل إلحة الأمومة (شكل ٣٢).

انتشر إنسان العصر الحجرى فى أكثر من منطقة فى جنوب بلاد الأناضول وتظهر آثاره أيضاً فى منطقة « هاسيلار Hacilar »، فتحصل من هذه المدينة على دى من الفخار المحروق لنساء بدينات (شكل ٣٣) وتظهر ببعض هذه النماثيل آثار ألوان . ولو أن آثار هذه المنطقة يرجع تاريخها إلى منتصف الألف السادس ، أى أنها أعقبت آثار المنطقة الأولى ، إلا أنها تعتبر فى المدرجة الأولى من الأهمية من ناحية التطور الحضارى . حيث نحصل من هذه الفترة على أوان من الأهمية من ناحية التطور الحضارى . حيث نحصل من هذه الفترة على أوان الأوسط القديم . ولقد تتج عن هذه الاكتشافات زعم بعض العلماء بأن صناعة المؤت الملون ، فى العالم القديم تسربت من مركزين : الأولى فى إيران ومنه انتقل المراكز فى بلاد النهرين والهضبة السورية والثانى فى جنوب بلاد الأناضول ومنه وتمثل مجموعة الأوانى الخزفية التى عثر عليها فى « « هاسيلار » ويرجع تاريخها إلى حوالى سنة ، ٣٠٥ ق . م قمة الجودة والإنقان . ويظهر فى بعضها زخارف هندسية حمراء على أرضية بيضاء (شكل ٣٤) . كما عثر من هذه الفترة على إناء ملون مشكل على هبئة إلحة جالسة .

وتختني آثار هذه الحضارة البدائية لفترة ولا تظهر آثار بالمنطقة حتى الألف الثالث ق . م .



(شكل ٣٢) آلهة الأمومة . تمثال صغير من الطمى المحروق.عثر عليه في مدينة «ستال هويوك» أوائل الألف السادس ق . م.ارتفاع التمثال ٢٥٦ سم – « متحف الآثار بأنقرة »

(شكل ٣٣) آلهة الأموية . تمثال صغير من الطمى المحروق ويمثل الإخصاب» عثر عليه في مدينة هاسيلار. منتصف الألف السادس . ارتفاع التمثال ١٠٫٥ مم . « متحف الآثار بأنقرة »



( تُنكل ٣٤) إذاء من الفخار المحروق عثر عليه في مدينة « هاسيلار »- نهاية الألف السادس «متحفالآثار بأنقرة »



# البابالخامس

#### إيران

كثرت الأدلة على وجود قبائل بدائية سكنت البلاد الإيرانية قرب وديان الأنهر منذ بداية الألف الخامس قبل الميلاد ، حيث عثر في «سوسا Susa» الواقعة جنوب شرق بلاد النهرين على أحسن مجموعة من الأواني الفخارية المزخوفة برسوم سوداء أو بنية على أرضية بيضاء ، وتمثل هذه الزخارف حيوانات وطيوراً تأخذ أشكالا هندسية . ويظهر في الجزء الأوسط لزخارف إحدى هذه الأواني حيوان ذو قرون منحنية (شكل ٣٥) ، وللاحظ بأعلى الإناء رسوماً لحيوانات من ذوات الأربع جالسة . بينها نرى حول العنق صفاً من الطيور المائية ذات السيقان الطوياة مرسومة في وحدات متكررة زخرفية ، وتدل صناعة هذه الأواني بالإضافة إلى ما عثر عليه من دبابيس وأختام على حضارة مبكرة في إيران .

وتقابل هذه المرحلة عصر ما قبل « العبيد » فى بلاد النهرين . فلقد ظهرت وحدات حيوانية مرسومة فوق أوانى بلاد النهرين (شكل ٣٦) تطابق تماماً الحيوان ذا القرون المنحنية ، المرسوم على أوانى حضارة « سوسا » . ولكن هذه الرسوم الأخيرة تدل على تميز القبائل الإيرانية بذوق فنى عن القبائل المعاصرة فى بلاد النهرين ، كما تؤكد أن أهل « العبيد » هاجروا من الحضبة الإيرانية .

وتظهر فى إيران حضارة معاصرة لحضارة « سوسا » فى منطقة « سيالك « Sialk » . ولو أن وحدات زخارف الأوانى الفخارية تتشابه فى المنطقتين إلا أن زخارف « سيالك » ( شكل ٣٧) تقل عنها فى الدرجة الفنية .

وتعاصر الحضارة التالية في إيران ومركزها الهضية جيان Tepe Giyan الفترة الأخيرة من حضارة و العبيد، في بلاد النهرين ، وتتميز أوانيها بزخارف ملونة يوحدات حيوانية وآدمية :



(شكل ٣٥) إناء من الفخار المحروق وبه نقوش ملونة لحيوانات عثر عليه في مدينة «سوسا » « متحف اللوقم »

(شکل ۳۹) قطعة من إناه فخاری محروق و به زعرفة لحیوان ذی قرون , عثر علیه فی تل حلاف « تللو » «متحف اللوڤر»

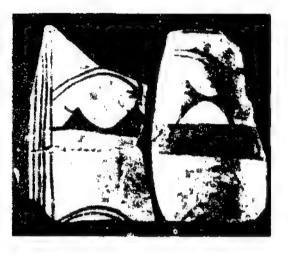

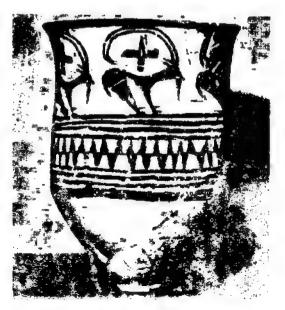

( شکل ۳۷ ) إناد من الفخار المحروق مزخرف بعمف من حيوانات ذات قرون عثر عليه في « سيالك » جنوب طهران « متحف طهران »

وترجع أهمية حضارة « سوسا » التي انتشرت في الهضبة الإيرانية إلى اختراع الكتابة التي تطورت بعد ذلك إلى صور آدمية وحيوانية منقوشة على أختام أسطوانية عثر عليها في « سيالك » .

وفى أوائل الألف الثالث قبل الميلاد ، يدخل جزء من البلاد الإيرانية فى مواحل العصور التاريخية ، وذلك بهجرة بعض القبائل الهندوأوربية إلى الجزء الجنوبي من الهضبة الإيرانية والاستقرار فى إقليم « علام Eliam » ، ويلى ذلك هجرات متتالية لشعوب تنتشر شهال سهل « سوسا » وهم الكاشيون — واللولوبي ، والجوتيون Kassite—Lullubi—Guti

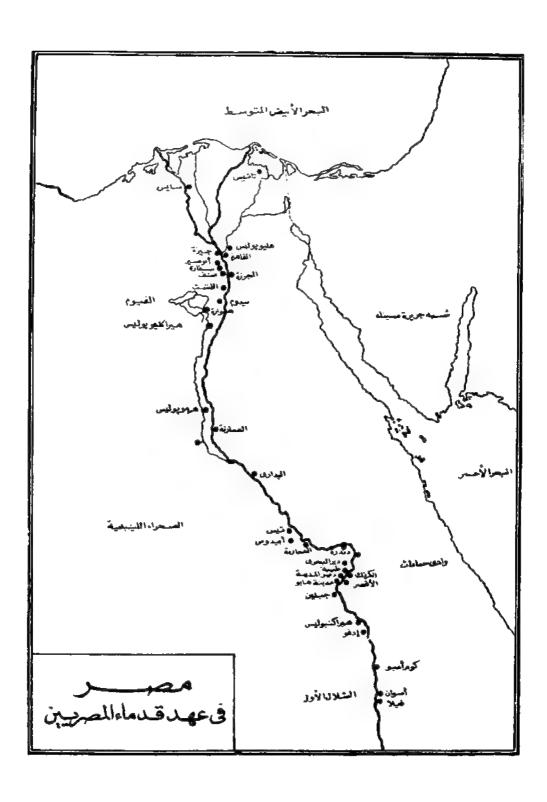

# القستم المثاني فنون الشروت الأوسيط القديم فعصر الأسرات

# البابالأول

#### مصر

### تمهيد :

آمن قدماء المصريين في عهد الأسرات بأن ملوكهم من نسل الآلهة التي حكمت البلاد في العصور البدائية . وكانت الحكومة ذات طابع ديني على رأسها ملك ،ؤله يمثل الإله الأعظم للقطر . وكان لكل مدينة إله خاص بها ، في أول الأمر قبل توحيد البلاد ، وقد آمنوا بقوة هذه الآلهة وتأثيرها في حياتهم . وكانوا يرمزون لها برموز ، أو ينحتون لها الباثيل ، كذلك شيدوا المعابد خصيصاً لوضعها فيها ، وقد تفنن الملوك في العصور المتلاحقة في طرق تشبيد هذه المعابد ، إرضاء للآلهة ، كما تباروا في إظهارها بمظهر الفخامة ، خصوصاً في الدولة الحديثة ، واستعملوا الأحجار في تشييد هذه المعابد التي كانوا يقيمونها على حافة الصحراء بعيدة عن مياه الفيضان ، بعكس مبانيهم الدنيوبة التي كانت تقام من اللبن وسط المزارع ، فزالت لعدم صلابة المادة التي بنيت منها ، وإلى جانب معابد الآلفة شيد المصريون معابد جنائزية للملوك ، وذلك منها ، وإلى جانب معابد الآلفة شيد المصريون معابد جنائزية للملوك ، وذلك لتأدية الطقوس الجنائزية في الأعياد بعد موت الملك .

وقد كان للمعتقدات الدينية أثر كبير فى حياة قدماء المصريين . ولعل أهمها اعتقاد المصرى فى حياة ثانية بعد الموت الذى لم يعتبره نهاية الحياة ، بل عده فرة قصيرة ينتقل بعدها الفرد إلى حياة أبدية على غرار الحياة الدنيا . وكان يعتقد أن الإنسان مركب من الجسم المادى والروح المادية «كا» وتعرف بالقرين ، وهي تعود إلى الجسد بعد الوفاة . كما اعتقد بوجود روح أخرى «با» تصعد إلى السهاء وهي تمثل عادة على هيئة طائر . والإيمانه بحياة ثانية .

كان لزامًا عليه أن يحافظ على جسده بعد الموت من التلف حتى تتعرف عليه القرين. فحنط الجسد واعتنى ببناء المقابر أكثر من اعتنائه بتشييد مساكنه الدنيوية، ولمساعدة القرين على التعرف على الجئة إذا ما أصابها التلف، كان يضع بالمقبرة رأسًا من الحجر الجيرى تحاكي شبه المتوفى توضع بعد حجرة الدفن . ويؤكد هذه الحيطة بصنع تمثال له يصور ملامحه بدقة ليحل محل الجثة إذا ما أصابها التلف. وكانت هذه المقابر تهيأ ليحيا فيها حياة تماثل حياته الدنيوية . لذلك وجب أن تكون صورة مماثلة لما كانت عليه حياته العادية ، فزودها بما يلزمه من أثاث . ولم تتعد في أول الأمر بعض أوان بها طعامه وشرابه وأسلحته وحليه ومواد زينته. ولكن بتطور الزمن وضع فيها أراثك ومقاعد ... إلخ ، وتماثيل لمن يخدمون في قصره . كما زينت الجدران بمناظر وصور تمثل حياته اليومية . وقد صورت في بعض الأحيان الكثير من الحوادث والأخبار . نستنتج مما سبق أن المعتقدات الدينية كان لها أثر كبير على الفن المصرى الذي يعتبر أن أساس نشأته الناحية الدينية ، وقد ساعد التمسك بهذه المعتقدات الدينية في جميع عصور الأسرات على ازدهاره ووصوله إلى القمة . وحيث إنه -- كما سبق أن عرفنا \_ لم يعثر على مبان دنيوية تذكر ، لذلك سنعتمد في دراستنا للفن المصرى القديم على ما بتى لدينا من مقابر ومعابد دينية وجنائزية ، وماكانت تحتويه هذه المشيدات من أعمال فنية في العهود المختلفة لحكم

وتعتمد معلوماتنا عن العصور التاريخية على بعض القوائم الحجرية (١)التي عُثْرُ عَلَيْهَا فِي بَعْضُ الْقَبُورِ الْمُلْكَيَةِ وَمِدُونَ بِهَا أَسْمَاءُ الْمُلُوكُ ، كَمَا عُثْرُ عَلَى بُودية محفوظة الآن بمتحف « تورين » ومدون عليها أسماء الملوك والحوادث . وبجانب بعض المصادر المصرية (٢) توجد مصادر أخرى أجنبية، وهي ما كتبه الكتاب اليونانيون الذين زاروا مصر منذ القرن السادس مثال « هيكانة » « المليتي » و لا هير ودوت ، ﴿ الْإِغْرِيقِي ﴾ الذي زار مصر عام ٤٣٠ ق . م . يضاف

 <sup>(1)</sup> حجر بالرمو وهو حجر من الديوريت محفوظ الآن بمتحف بالرمو .
 (٢) قائمة الكرنك وقائمة أبيدوس وقائمة سقارة .

إلى ذلك ما كتبه الكاهن المصرى « مانيتو Manetto » (١) عن تاريخ مصر الذى قسم فيه الأسرات إلى ثلاثين أسرة تكونت منها العصور المختلفة التى حكمت مصر وهى :

العصر الطيني ... الدولة القديمة ... عهد الاضمحلال الأول... الدولة الوسطى ... عهد الاضمحلال الثاني ... الدولة الحديثة ... العصور المتأخرة .

وتتركز قصة الفن المصرى ونطوره فى أربع مراحل . المرحلة الأولى فى الدولة القديمة ـ والمرحلة الثانية فى الدولة الوسطى والمرحلة الثانية فى الدولة الحديثة . وتتمثل المرحلة الأخيرة فى العهد الصاوى .

<sup>(</sup>١) كلف الملك بطليموس الثانى الراهب « مانيتو » في حوالى عام ٢٨٠ ق . م بكتابة التاريخ المصرى وقد استمان في ذلك بالسجلات التي وجدت في المعابد و بذلك حصلنا على قائمة بأسماء الملوك .

# الفصل الأول

العصر الطيني أو الثيني Thinite ويشمل حكم الأسرتين الأولى والثانية ٣١٠٠ ق . م – ٢٦٥٠ ق . م (١) تقريبًا

## تمهيد تارېخي :

استمر حكم ذلك العهد حوالى أربعة قرون . ولقد عثر على مقابر ملوك الأسرة الأولى فى « أبيدوس » و « سقارة » كما عثر على قبرين لملكين من ملوك الأسرة الثانية فى « أبيدوس » . ولقد ثار جدل حول المركز الحقيقي لجبانة ملوك الأسرة الأولى فى ذلك العصر . مما دعا الأثريين للاعتقاد بأن جبانة الأسرة الأولى كانت بسقارة ، وأن مدافن « أبيدوس » ما هى إلا مقابر رمزية . وذلك لوجود « ثيس » موطنهم الأصلى بالقرب من أبيدوس .

أعقب الملك « نعرمر » على عرش مصر الموحد عدة ملوك ، قام بعضهم بحملات تأديبية ضد الأسيويين والليبيين وأهل النوبة ، إلى أن انهارت الأسرة الأولى نتيجة للتنازع على الحكم بين أطراف الأسرة الطامعين فى الحكم مما أدى إلى قيام أسرة جديدة هى الأسرة الثانية . تتخلل حكم الأسرة الثانية حروب مع النوبيين كما ثار عليهم أيضًا الجزء الشمالى من المملكة المصرية . ومن أهم ملوك هذه الفترة الملك « خع سمخوى » .

أَظْهِر المصريون مقدرتهم الفنية منذ عهود ما قبل الأسرات ، وتمثل لوحة

<sup>(</sup>١) هناك يعض الحلاف في تاريخ ابتداء حكم الأسرة الأولى . بدأء بعض المؤرخين بعام ٣١٨٨ ق . م والبعض الآخر بعام ٣١٩٧ ق . م ؛ ويرجعها الأستاذ شارف « A. Sharf » يعد مقارفات علمية مع آثار بلاد النهرين المشابحة إلى ٣١٥٠ ق . م وهذه التقديرات قد تكور بعيدة عن الحقيقة . وأميل إلى الآخة برأى الدارمين الذين يرجعونه إلى ٣١٠٠ ق . م .

الملك « نعرمر » الفترة الواقعة بين نهاية عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرة الأولى ، وتشير الآثار التي عثر عليها في مقبرة الملك « زت » ثانى ملوك الأسرة الأولى . الأولى على تقدم الفن المطرد في عهد الأسرة الأولى .

#### العمارة:

لم يعتر من ذلك العهد على آثار معمارية تساعد فى دراسة فن المعمار غير القبور الملكية ومقابر الأفراد ، وبدراستها يتضح التطور الكبير الذى طرأ على تشييد المقابر فى مصر فى العهود الأولى .

وكانت القبور في العهود البدائية تقتصر على حفر صغيرة تغطى بكوم من الأحجار والرمال بعد دفن المتوفى . وأخذت الحفرة الشكل البيضاوى ثم شكل المستطيل في عهد «جرزة»، وفي بعض الحالات بطنت جدران المقبرة بطبقة من اللبن . وفي أواخر عهد ما قبل الأسرات أضيفت إلى هذه الأبنية حجرات أخرى ، بغرض وضع ممتلكات المتوفى في المقبرة، وغطيت هذه المجموعة بقطع من الحجارة والرمال ثم كسيت جدرانها الأربعة الماثلة بالطوب ، وسمى هذا الشكل المستطيل فوق سطح الأرض بالمصطبة .

أصاب القبور حظ من التطور في أوائل العصور التاريخية . فكبر خجم المصطبة منذ عهد الأسرة الأولى ، كما انتشر استعمال اللبن في الجدران ، أما الأبواب والعمد والسقف فكانت تصنع من الخشب ، واستخدم الحجر في بعض مقابر الأسرة الأولى في حدود ضيقة حيث وجد في أرضية مقبرة الملك « وديمو TDIMO» . « بأبيدوس » أحجار الجرانيت . كما عثر في « أبيدوس » أيضًا على مقبرة الملك « خع سخموى» من نهاية الأسرة الثانية جدرانها غطيت بالحجر الجيرى . وكذلك كشف حديثًا عن جبانة شعبية في حلوان (١١) بها مقابر حجرية ترجع إلى الأسرتين الأولى والثانية .

<sup>(</sup>١) اكتشف الأستاذ زكى يوسف سعد هذه الحفائر في حلوان وعثر على جبانة شعبية بها آلاف القبور .

### النحت والمنقوش البارزة:

بدأ الفنان المصري يمارس فن النقش البارز على الأحجار المصقولة منذ عهود ما قبل التاريخ وبلغ القمة في صلاً بة الملك « نعرمر » التي سبق دراستها والتي تعد نقطة البداية لطابع الفن المصرى الذي بدأ ظهوره في عهد الأسرات الأول. ولقد عثر على لوحة حجرية في مقيرة الملك « زت » أو «الملك الثعبان» بها نقش يصور الإله « حورس » واقفاً على مشيد يمثل واجهة القصر الملكي ، ورمز لاسم الملك بصورة ثعبان يقف فوق سور القصر ، وذلك كناية عن حماية الإله الصقر للملك والدولة (شكل ٣٨). ويمتاز نقش هذه اللوحة بالدقة والعناية،وكانت النَّمَاثِيلُ في فترة ما قبل الأسرات صغيرة الحجم . والظاهر أن صناعة تماثيل بالحجم الطبيعي لم تنتشر حتى آخر عهد الأسرة الثانية . فمن بين الآثار الهامة التي ترجع إلى الأسرة الثانية عثر على تمثالين جالسين من الأردواز والحجر الجيري للملك « خع سخموي » (١) وتعتبر هذه الماثيل أقدم تماثيل ملكية عرفت في تاريخ الفن المصرى . ويظهر في كليهما الملك مرتديًّا تاج الوجه القبلي جالسًا على عرشه ، ويده اليسرى مضمومة على صدره ، بيثها تستقر اليد الىمنى المضمومة على الركبة ( شكل ٣٩) وتزين القاعدة نقوش تصور الأعداء المهزومين من أهالى الوجه البحرى . ويوحى وجه الملك بالهيبة وجلال الملك . ويظن أن فنان الأسرة الثانية صنع تماثيل من الحشب والأبنوس والنحاس (٢) ولكن هذه الآثار اندثرت ولم يبق لدينا منها شيء يذكر .

<sup>(1)</sup> عثر الأستاذ « كويبال » في هيراكنبوليس على هذين التمثالين والتمثال المصنوع من الحجر الجيرى به تهشم بالوجه ومحفوظ حالياً بمتحف القاهرة . والآخر من حجر الشست وهو مرم حالياً ومحفوظ بمتحف أشموليان بأكسفورد .

 <sup>(</sup>٢) ذكر في نقوش « حجر بالرمو » المسجل عليه أسماء ملوك الأسرة الثانية . أن الملك خع سخموي كان له تمثال من النحاس .

( شكل ۳۸) لوحة الملك « زيت » من الحجر الجيرى وتقتصر النقوش على رسمالتعبان « الذي يرمز الملك » . على واجهة القصر الذي يحميه الصقر حورس » متحف اللوڤر »





( شكل ٣٩ ) تمثال الملك « خع سحمرى» أحد ملوك الأسرة الثانية وصعمه ثلث الحجم الطبيعي . متحف « أشموليان »

### الفنون التطبيقية:

عثر على صناعات دقيقة من ذلك العهد تدل على أن الصناعات الفنية بلغت درجة كبيرة من الدقة والجودة . فن مقابر الأسرة الأولى عثر على سوارات من الذهب والفير وز واللاز ورد ومن بين هذه السوارات وجد سوار به زخارف على هيئة واجهة قصر يعلوه الإله «حورس» . وتخص هذه الأساور زوجة الملك « زت » . كما عثر أيضًا في مقبرة الملك « وديمو » خامس ملوك الأسرة الأولى على قطعة عاجية بها نقوش تصوره وهو يهوى بمقمعة على رأس أسير . ومن المصنوعات الذهبية الجميلة التي تنسب إلى ذلك العصر ما عثر عليه المنقبون في مقبرة الأمير « حماكا » وزير الملك « وديمو» .

# الفضال لث لي

## الدولة القدعة

ويشمل حكمها من الأسرة الثالثة حتى الأسرة السادسة ٢٦٥٠ – ٢٢٩٠ ق . م

## تمهید تاریخی :

أسس الدولة القديمة الملك « زوسر » أول ملوك الأسرة الثالثة في حواني سنة ٢٦٥٠ ق. م ، ونقل العاصمة من « أبيدوس » في الوجه القبلي إلى مدينة « منف » جنوب الدلتا . وظهرت مصر في عهده كقوة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط . خلفه في الحكم بعض الملوك ، ولكنهم لم يرتقوا إلى مرتبته . ولقد حافظ الملك « سنفرو » مؤسس الأسرة الرابعة ( ٢٦٠٠ – ٢٤٨٠ ق ، م) على مكانة مصر في المنطقة ، فأرسل حملة إلى بلاد النوبة وليبيا ، كما عثر في « وادى مغارة » على نقوش على الصخور تسجل حملاته في سيناء وانتصاره على بدو الصحواء . وينتقل مركز الحكم في عهد ملوك الأسرة الرابعة « خوفو وخفرع ومنقرع » إلى الجيزة شال « منف » .

وصلت مصر فى عهد الدولة الخامسة ٢٤٨٠ - ٢٣٨٠ ق ، م إلى مركز كبير ، مكنها من أن تكون أكبر دولة سياسية فى الشرق الأوسط ، تدين لها فلسطين وسوريا والمدن الساحلية فى فينقيا بالولاء . ولكن هذه العظمة تضمحل فى عهد الأسرة السادسة الذى يشوبه عدم الاستقرار السياسى ، ويتحول الحكم إلى نظام شبه إقطاعى تنتابه الفوضى ، مما أدى إلى نهاية الدولة القديمة فى حوالى 1740 ق . م ،

يلى ذلك عهد اضمحلال تولت الحكم فيه الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة

والعاشرة واستغرق الفترة من ٢٢٩٠ إلى ٢٠٩٥ ق. م. والواقع أنه لا يوجد بين هؤلاء الملوك من كان له نفوذ قوى . وتركزت القوة فى عهد الأسرتين الثامنة والتاسعة فى أيدى الوزراء مما أدى إلى انقسام مصر إلى قوتين متصارعتين، استقرت إحداهما فى أهناسيا ، والأخرى فى طيبة ، ويعتقد أن مقر حكم الأسرتين السابعة والثامنة مدينة منف ، بينها حكمت الأسرتان التاسعة والعاشرة فى هبرا كنبوليس .

#### العمارة:

تطور فن تشييد المقابر وتقدم تقدمًا كبيراً في عهد الدولة القديمة . وابتدأ هذا التطور في عهد الملك « زوسر » حيث شيد له وزيره وكاهنه « إمحتب المسلم « المسلم » مقبرة مبتكرة في منف مكونة من ست مصاطب بعضها فوق بعض ، ويصغر حجم ما يعلو منها عما يسبقها . فيأخذ شكلها الحارجي شكل الهرم . ولقد عرف هذا الهرم باسم « الهرم المدرج» (شكل ٤٠) . ويعتبر ذلك إيذانًا بظهور المقابر الهرمية الشكل في فن العمارة المصرى .

لم يكن هناك غرض لإقامة تلك المصاطب العلوية ، حيث تقع غرفة الدفن أسفل المصطبة الحجرية التي تكون قاعدة الهرم . وربما كان سبب هذا الابتكار هو رغبة « إمحتب » في تشبيد قبر ضخم للملك « زوسر » يعلو عن قبور نبلاء الدولة المحيطة بالهرم .

ولم يكتف «إمحتب » بهذا الابتكار في التصميم ، بل استبدل باللبن الحجارة في تشييد هذه المصاطب ، مما كان فاتحة عهد جديد في تاريخ العمارة المصرية . حيث أقبل المصريون بعد ذلك على استعمال الحجارة في مشيداتهم ، ويعتبر هذا الهرم المدرج أول عمارة حجرية ضخمة في تاريخ العمارة المصرية ، بل يكاد يكون في تاريخ العمارة في العالم كله . وقد ألحق بهذا الهرم بهو المدخل ، ومعبد اليوبيل الملكي ، والمعبد الجنائزي .

ويظهر التجديد والابتكار أيضاً في مجموعة «المباتى الجنائزية والمعبد» الملحقة



(شكل ٤٠) هرم الملك زوسر بسقارة . الأسرة الثالثة . ويتكون من ست مصاطب من الحجر فوق سطح الأرض ويظهر بجزه من المبانى الملحقة بالحرم أنصاف أعمدة مستوسى شكلها من حزم البوس ٢٩٥٠ ق ، م

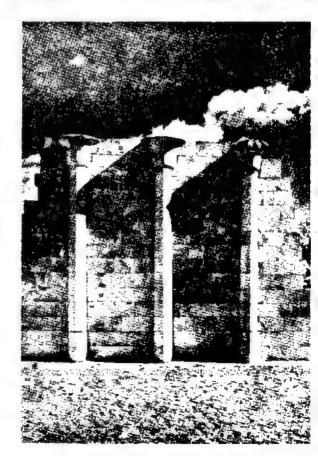

( شكل ٤١) جدار من الحجر من المبانى المحيطة بالهرم المدرج بسقارة وتظهر به أنصاف أعمدة مستوجاة من نبات البردى . بالهرم. فيلاحظ أن الإيحتب استنبط من نبات البردى أنصاف أعمدة حجرية متصلة بالجدار ، وذلك في مجموعة المبانى الشهالية (شكل ٤١) كما استوحى من حزم البوص أعمدة متصلة بجدار بعض المبانى الأجرى (شكل ٤٠) وحافظ على محاكاة الأعمدة الحشبية في أحجار سقف بهو المدخل. ويعتبر المحتب أول فنان عرف اسمه في تاريخ البشرية . وقد أله في العهود اللاحقة ، واعتبره الإغريق إله الطب والعلوم والهندسة .

تطور فن تشييد المقابر الحجرية في أوائل عهد الأسرة الرابعة . ويبدو ذلك في هرم الملك « سنفرو » الذي شيده في و ميد و م » فنرى هرماً كاملا فوق هرم مدرج . وهذه هي المحاولة الأولى لبناء الهرم . كما أخذ أحد أهراماته الموجودة في دهشور (۱) شكل الهرم الكامل الحقيقي الذي ظهر بعد ذلك في منطقة الجيزة . بلغ فن تشييد المقابر الهرمية الشكل القمة في الفخامة والروعة في عهد ملوك الأسرة الرابعة وخوفو وخفرع ومنقرع » (شكل ٤٢) ، الذين شيدوا أهراماتهم في الجيزة . وتمتاز هذه الأهرامات بالضخامة إذا ما قورنت بالهرم المدرج . فقد شيد « خوفو » هرمه فوق مساحة ١٢ فداناً ، وبلغ ارتفاعه ١٤٦ مراً بينا يرتفع هرم الملك زوسر إلى ١٠ مراً فقط . وتتميز الكتل الحجرية المستعملة في تشييد هذه الأهرامات بالضخامة ، إذ يزن كل حجر منها نحو طنين ونصف . ولقد كسبت جوانب هذه الأهرامات بطبقة مصقولة من الحجر المحبري زالت كلها مع الزمن ، ما عدا الجزء العلوى لهزم الملك خفرع .

وقد تغير التصميم الهندسي للمقبرة الحرمية في عهد الملك خوفو إذ انتقل مكان غرفة الدفن التي كانت تحت الأرض في هرم الملك زوسر إلى غرفة مشيدة في جسم الهرم، غطيت جدرانها وسقفها بأحجار ضخمة من الجرانيت (شكل ٤٣). وبما أن مقبرة الملك كانت عادة تتوسط الجبانة الملكية. لذلك نجد في شرقه وجنوبه أهرامات صغيرة خاصة بأعضاء الأسرة المالكة، بيها تقع مصاطب رجال الدولة (شكل ٤٤) في الجنوب. ويلحق عادة بالهرم من الناحية

<sup>(</sup>١) نسب الهرمان الموجودان في دهشور إلى الملك سنفرو ويذلك يكون له ثلاثة أهرامات .



(شكل ٤٢) أهرام الجيزة التي شيدها الملوك خوفو وخفرع ومنقرع. الأسرة الرابعة – ٢٥٧٠ ق.م – ٢٥٣٠ ق.م – ٢٥٧٠ق.م



(شكل ٤٣) مقطع رأسى لشكل الهرم الأكبر الحاص«بالملك عوقو» بالجيزة الأسرة الرايعة . عن رسم للأستاذ ( ل . بورشادت)



(شكل ٤٤) رسم كروكى لمصاطب الأمراء بالجيزة – الأسرة الرابعة



(شكل ه ؛) تمثال أبي الهول المنحوت في الصخرة الموجودة مجانب معبد الملكخفرع بالجيزة الأسرة الرابعة ٢٥٣٠ ق . م

الشرقية معبد جنائزى، ينفتح على طريق يؤدى إلى معبد ثان يعرف بمعبد الوادى. ولعل أحسن مجموعة معمارية عثر عليها كاملة هي المجموعة المحيطة بهرم الملك «خفرع». وترجع أهميتها أيضاً إلى التمثال المنحوت من الصخر الموجود بجانب معبد الوادى على هيئة حيوان رابض بجسم أسد ورأس آدى (شكل ٤٥) ويعرف «بأبى الهول» (١٠)، ويرجح أن رأسه التي يبلغ ارتفاعها حوالي ستة أمتار تمثل الملك خفرع. وأنه قصد بنحته في هذا المكان حماية مدخل المعبد (١٠).

ولم تبلغ هندسة عمارة المقابر من الكمال ما بلغته فى عهد بناة الأهرام. وهذه المشاريع المعمارية الرائعة الضخامة التى قام بها فنانو الدولة القديمة تمثل الدرجة القصوى فى العظمة التى وصل إليها فن المعمار المصرى فى الدولة القديمة. حيث إنه لم يعثر على أهرامات بهذه الضخامة بعد ذلك العهد.

وبالرغم من أن بناء الأهرام كان رمزاً للطاعة الإلهية يقوم به المصرى راضياً وهو معتقد أنه يؤدى واجباً مقدساً للفرعون الذى يمثل الإله على الأرض (٣) فقد نسب بعض الكتاب خطأ إلى الملوك الفراعنة استعباد الرعايا في عملية تشييد الأهرامات . ولقد ثبت من أقوال بعض المؤرخين القدماء أن هؤلاء الأفراد كانوا يتقاضون أجراً مقابل قيامهم بهذه الأعمال ، مما ساعد على انتعاش الحالة الاقتصادية في مواسم الفيضانات حين تتوقف أعمال الزراعة (١)

#### النحت .

بلغت صناعة التماثيل درجة كبيرة من الدقة في الدولة القديمة وقد استخدم

<sup>(</sup>١) هذه التسمية عربية ومن أسمائها المصرية «شسب عنج» ومعناها الصورة الحية . وحرفها الإغريق إلى « سفنكس » .

<sup>(</sup>٣) ولو أن أبا الهول ليس عملا مهارياً إلا أنه يصعب الفصل بينه وبين عمارة الهرم .

<sup>&</sup>quot;Jequier" Histoire de la Civilisation ۱۹۳ ص ۱۹۳ الأساتذة : ص ۱۹۳ (۳) ذكر ذلك في كتب الأساتذة : ص ۱۹۳ الجزء الثاني Meye " Histoire de l'art الجزء الثاني ۲۳۱ الجزء الثاني الم

 <sup>(</sup>٤) ذكر « هيرودوت » أن القلاحين كانوا مضطرين لثرك حقولم أثناء غمرها في مويم الفيضان ليساعدوا في بناء الأهرام مقابل طعامهم وكسائهم .

الفنان في صناعتها مختلف المواد التي وجدها تحت يده . ويلاحظ أن التماثيل في ذلك العهد كانت تصنع بغرض وضعها في سرداب الدفن . لذلك كانت تنحت بدقة من الجهة الأمامية أما الأجزاء الحلفية فلا يعتني بنحتها .

عبر الفنان فى تماثيله الملكية عن اعتقاده بجلالة وقدسية الفرعون . لذلك ظهرت تماثيله ساكنة يتسم وجوهها بالوقار . ومثال ذلك تمثال الملك زوسر (شكل 23) بالحجم الطبيعى الذى يمثله فى سن متقدمة جالسًا وبده اليمنى موضوعة على صدره ، أما اليسرى فوضوعة على ركبته . ويتسم وجه هذا التمثال بطابع الصرامة ووقار الملك . كما يظهر به آثار ألوان . ولقد وجد هذا التمثال فى حالة سيئة لا تمكننا من دراسته حتى نستطيع التعرف على تطور فن النحت فى الأسمة الثالثة .

ولقد جرت العادة فى الدولة القديمة على تلوين المائيل المصنوعة من الحجر الجيرى ، فأجسام الرجال ثلون باللون الأحمر البنى وأجسام النساء باللون الأصفر ويرجع ذلك لتعرض الرجل لأشعة الشمس خارج المنزل ، بينها تحتفظ المرأة التى لا تتعرض كثيراً للشمس ببياض بشرتها . وأحسن مثال لذلك تمثالا الأمير رع حوتب والأميرة نوفرت » (شكل ٤٧) . اللذان صنعا فى أوائل عهد الأسرة الرابعة فى فترة حكم الملك «سنفرو» . ولقد عثر على تمثالى الأمير وزوجته فى سرداب مقبرة الأمير فى «ميدوم» . ويلاحظ بدراسة هذه المجموعة التقدم الذى طرأ على فن النحت . كما تكشف خطوطه اللينة البسيطة عن براعة فى التعبير عن رشاقة جسم الأميرة الذى لم يستطع زيها الطويل البسيطة عن براعة فى التعبير عن رشاقة جسم الأميرة الذى لم يستطع زيها الطويل إخفاءه ، وقد ساعد على إبراز حيوبة هذه الماثيل الأعين المرصعة بأحجار شفافة .

ولا نزاع فى أن التقدم الذى أحرزته الأسرة الرابعة فى فن المعمار لا بد أن يصاحبه تقدم فى فن النحت . فالقطع التى عثر عليها من ذلك العهد تعتبر أحسن تماذج لفن النحت فى الدولة القديمة . كما تجعل الفنان المصرى يتصدر نحاتى العالم القديم .



(شكل ٤٦) تمثال الملك زوسر جالساً . مصنوع من الحجر الجيرى ويه آثار ألوان – الدولة القديمة « المتحف المصرى بالقاهرة »

(شكل ٤٧) تمثالا ﴿ رَعَ حَتَبِ ﴿ وَزُوجِتُهُ الْأَمْرِةَ ﴿ فَفُوتَ ﴾ وَزُوجِتُهُ الْأَمْرِةَ ﴿ فَفُوتَ ﴾ وأوائل عهد الأمرة الوابعة – الدولة القديمة ﴿ المتحف المصرى بالقاهرة ﴾



لم يعثر للآن على تمثال بالحجم الطبيعي للملك خوفو ، وإنما عثر الأستاذ « بترى » على تمثال صغير له من العاج يمثله جالسًا ( شكل ٤٨) ويعتبر هذا التمثال أول اللهائيل الملكية التي استخدم العاج في صنعها . إلا أنه لا يساعدنا في دراسة فن النحت في عهد الدولة الرابعة .

وتتوفر هذه الدراسة في تماثيل (1) الملك خفرع التي تعتبر المثل الأعلى المآثيل الدولة القديمة ولقد عثر عليها في معبد الوادى الملحق بهرمه في الجيزة . وبدراسة أحد هذه الماثيل يلاحظ أن الفنان صور الملك جالسًا على عرشه في وضع تقليدي (1). ومن خلف رأسه الصقر «حورس» ناشراً جناحيه ليظله بحمايته (شكل ٤٩) . وقد استوحى المثال الشكل التكعيبي في عمل تمثاله الذي امتاز بتصميم فريد . فقد حاول الحصول من تلك الكتلة الحجرية على تمثال ذي ثلاثة أبعاد . وتمكن من التغلب على صعوبة نحت التمثال من الناحية الجانبية ، فسجل جميع التفاصيل الموجودة بها . كما أنه راعي النسب الصحيحة للجسد البشري .

وقد تخير الفنان حجر الديوريت الداكن لصنع تمثاله. وبالرغم من صلابة هذا الحجر وصعوبة نحته ، إلا أن الفنان تمكن ببراعة من صقل سطوحه . ونجح فى تصوير التعبير الموجود على وجه الملك. فيشعر الناظر إليه بما يتسم به الملك من قوة وشموخ وكبرياء . ونما يلاحظ فى هذه الماثيل الملكية أن وجه التمثال كان ينحت بوضع واحد دون إظهار أية حركة أو تعبير قد يغير من ملاعمه . كذلك كان من المعتاد أن يرسم للشخص عدة تماثيل متطابقة (٣) . ولما كان الغرض من صنع التمثال أن تحل فيه القرين ، لذلك كان غالباً

<sup>(</sup>١) باستثناه التماثيل الواقفة عثر للملك على سبعة تماثيل جالسة خممة سُها من حجر الديوريت وواحد من الشمست وواحد من المرس .

<sup>(</sup>٢) كانت التماثيل الملكية الجالسة حتى عهد خوفو تمثلهم و إحدى أيديهم على الصدر والأخرى على الركبة . اختلف التصميم الخارجي منذ عهد الملك خفرع فاستقرت اليدان على الركبتين مما ساعد على استقامة الخطوط الخارجية التمثال .

<sup>(</sup>٣) عشر على ٢٣ تمثالا للملك خفرع ، وعلى ٥٠ تمثالا في مصطية النبيل ختمب Khnumbe

(شكل ٤٨) "مثال صغير من العاج للملك خوفو جالساً الأسرة الرابعة -- الدولة القديمة « المتحف المصرى،بالقاهرة »

(شكل ٤٩) تمثال الملك خفرع جالـــاً . من حجر الديوريت الداكن . الأسرة الرابعة – الدولة القديمة . « المتحف المصرى بالقاهرة » "٣٥٢ ق . م





(شكل ٥٠) تمثال الملك منقرع وزوجته من الحجر . الأسرة الرابعة – الدولة القديمة، ستحف مدينة « برستون »



ما يصور المتوفى في عنفوان شبايه .

ومن أروع البائيل التي تصور شباب الملوك مجموعة تمثالى الملك ال منقرع الله مع زوجته (شكل ٥٠). ولقد مثل الملك واقفناً وذراعاه مبسوطتان على الفخذين، ويداه مقفلتان والإبهام ظاهر. وتقف زوجته بجانبه مطوقة إياه باحدى ذراعيها . ويمثل هذا التمثال الكمال في التعبير عن جمال الرجولة والأنوثة مع الاحتفاظ بجلال الشخصية ، كما عبر عنه أحد نوابغ مثالى الدولة القديمة . وقد استطاع الفنان أن يظهر في الحجر رقة زى الملكة الذي تظهر من خلاله عاسن وجمال الجسد . وكان هذا الرداء الملتصق شائعاً في الدولة القديمة . ولقد امتاز تصميم هذا التمثال باستقامة الحطوط وبساطتها مما ساعد على إبراز الخصائص الأساسية للأشخاص بوضوح .

ولم يقتصر صنع التماثيل على الملوك فى الدولة القديمة . بل عبر على تماثيل المنبلاء ، وكانت تماثيل الأفراد أقل هيبة من تماثيل الملوك ، وتميزت بتعبير وحيوية أكثر . ومثال ذلك تمثال النبيل « كاپر Ca-per » (شكل ٥١) من عهد الأسرة الحامسة . ويعرف حاليًّا باسم شيخ البلد (١١). صنع هذا التمثال من الحشب وعيناه رصعت بأحجار ملونة شفافة . ولقد ساعدت الحامة اللينة المثال على التعبير عن شخصية صاحب التمثال الذى نشعر أنه لرجل في منتصف العمر .

ولقد ظهر فى أواخر الأسرة الرابعة وابتداء الأسرة الخامسة تماثيل لأشخاص فى وضع جديد « جالسين القرفصاء » وتصور هذه التماثيل فئة الكتاب ، وكانت مهنة الكاتب محترمة ويشغلها شخص من البلاط الملكى ، كما كانت فى أول الأمر مقصورة على أبناء الملوك والأمراء ، ولم تعرف شخصية أصحاب هذه الهاثيل ، ونرى أحدهم جالسًا القرفصاء (شكل ٥٢) ، ويحمل لوحة الكتابة وممسكًا قلما ، وبلاحظ على وجه صاحب التمثال تعبير

<sup>(</sup>١) أطلق عليه هذا الاسم العال المصريون الذين اكتشفوه أثناء عمليات التنقيب وذلك لمشاجته لشكل شيخ البلد .

(شكل ۱ه) تمثال من الحشب النبيل «كابر » واقفاً وشهرته شيخ البلد ، الأسرة الحامسة – الدولة القديمة . « المتحف المصرى بالقاهرة »



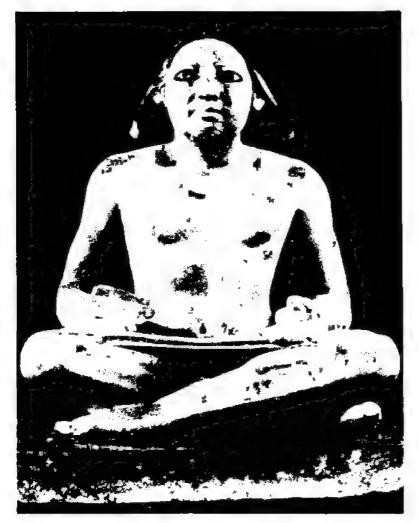

(شكل ۹۰) تمثال من النحاس خاص بالملك (بيبى الأول ) وخلفه تمثالصغير من النحاس لابنه (الأسرة السادسة الدولة القديمة) « المتحف المصرى بالقاهرة »





يدل على اليقظة والانتباه .

تمكن الفنان فى الدولة القديمة من استخدام النحاس فى عمل تماثيله وذلك لازدياد استغلال النحاس الموجود فى وادى « مغارة » بشبه جزيرة سيناء أ. فعشر « كويبل » فى « هيراكنپوليس » على تمثال من النحاس للملك « پيپى الأول » ( شكل ٥٣ ) أحد ملوك الأسرة السادسة ومعه تمثال آخر صغير الحجم لابنه « مون ر ع » .

ولاينبغى أن نخم دراستنا لفن النحت فى الدولة القديمة دون أن نذكر الرءوس الحجرية التى كانت توضع بالمقبرة فثرى فى إحداها (شكل ٥٤) بلوغ الفنان القمة فى تمثيل صورة المتوفى .

## النقوش البارزة :

أظهر الفنان المصرى مهارة وتقدماً في حفر الصور البارزة على السطوح الصلبة والهشة منذ عصر ما قبل الأسرات ونجد أن هذا الفن تطور تطوراً ملحوظاً في الدولة القديمة تبعاً للحاجة إلى نقش صور من حياة صاحب القبر اليومية على جدران مقبرته وذلك لاعتقاده أنه من الجائز أن تنقلب إلى صور حقيقية يتمتع بها في حياته الأخرى . وكانت هذه المناظر ، إما أن تكون منقوشة على الحجر ، وإما أن ترسم على أرضية من الطين المغطى بالجص ثم تلون . وكان الفنان في عهد الدولة القديمة يفضل المناظر المنقوشة على الحجر أو الحشب على المناظر الملونة ، لأن الأولى فيها نوع من التجسيم يقربها إلى الحقيقة . وكذلك لقلة تطرق التلف إليها بعكس الصور الملونة التي قل أن تحتفظ بألوانها عبر الزمن . والنقوش على نوعين : بارز وهو ما ينحت فيه ما حول أجزاء الموضوع بحيث تبرز الأشكال فوق مستوى الجدار ، وغائر ما حول أجزاء الموضوع بحيث تبرز الأشكال كما تنحت نفاصيلها . وهذه الخطوط تكون أعمق من سطح الجدار .

وتتميز النقوش الموجودة على جدران المقابر الملكية بالمواضيع الدبنية ، وتقدم

مقبرة الملك زوسر نموذجاً لذلك . فنشاهده ممشوق القوام مرتدياً تاج الوجه القبلى يقوم ببعض الطقوس الدينية (شكل ٥٥) ، وبالرغم من أن هذه النقوش ذات بروز بسيط عن الحلفية إلا أن خطوطها الدقيقة تدل على دراسة واضحة لجسم الملك الذي ظهرت تفاصيله بوضوح .

وتضارع النقوش المحفورة على الألواح الخشبية التي عثر عليها في مقبرة النبيل «حسى رع » ــ الكاتب الأول في عهد الملك زوسر ــ النقوش السابقة . وربما ساعد الفنان على إجادتها طراوة مادة الخشب. وتصور هذه النقوش فترات مختلفة من حياة النبيل فنراه في إحداها واقفيًّا وبيده أدوات الكتابة (شكل ٥٦) .

وبازدیاد ثروات أمراء وکبار رجال الدولة فی عهد الأسرتین الرابعة والحامسة بلغ النقش البارز كمالاً ملحوظاً . حیث کثر ظهور النقوش البارزة لصور من حیاة أصحاب القبور تدل علی ثراء کبار الموظفین وامتلا کهم للضیاع الواسعة . فتوضح تلك النقوش صوراً من الحیاة داخل المنزل ، تمثل الحفلات التی یقیمونها وکیفیة إعداد الطعام والشراب ، كما نری صوراً لأحداث من خارج المنزل نسجل حیاة الزراعة من حرث وحصد وتربیة الطیور ورعی الماشیة ، ونلاحظ ضمن هذه المناظر تسجیلا مفصلا للحرف المختلفة ، وهكذا أصبحت جدران هذه القبور أشبه ما تكون بالكتب المصورة للحیاة المصریة ، أصبحت جدران هذه القبور أشبه ما تكون بالكتب المصورة للحیاة المصریة ، وقد تمیزت صور الحیوانات والطیور بالحودة ، كما راعی الفنان فی تصمیاته جمال الحطوط ، وظهر بوضو ح الطابع الزخرف .

ومن أهم المقابر ذات النقوش الجميلة مقبرتا النبيل لا تى Ti » و « بتاح حتب Ptahotep» من عهد الأسرة الخامسة فى سقارة . إذ تمتاز نقوشهما بتنوع الموضوعات وحيوية المناظر وجمال الحطوط. وتعتبر مقبرة النبيل لا تى الالله مثال لذلك حيث تروى نقوشها صوراً من حياته . فيظهر فى إحداها واقفاً فى قاربه فى وضع ئابت لا حركة فيه ، براقب رجاله المستقلين قارباً آخر

<sup>(</sup>١) يرجم تاريخ هذه المقبرة إلى عهد الملك « إسسى lasisi » . وقام بالكشف عنها ماريت باشا في سنة ١٨٥١ م .



(شكل ٤٥) رأس من الحجر الجبرى . عثر عليه في مقبرة أمير بالجيزة، ٢٥٨٠ ق. م الدولة القديمة ٥المتحف المصرى بالقاهرة »

(شكل هه) نقش على جدار حجرى يصور الملك زوسر يقوم ببعض الطغوس الدينية الأسرة الخامسة – الدولةالقديمة

(شكل ٥٦) نقش عل لوح من الخشب يصور النبيل «حس رع » مسكاً بأدوات الكتابة. الأسرة الثالثة – الدولة القديمة . « المتحف المصرى بالقاهرة »







(شكل ٥٧) النبيل «تى» يراقب صيد قرس البحر . نقش جدارى ملون بمقبرة النبيل بسقارة — الدولة القديمة ٢٤٠٠ ق . م

(شكل ٥٨) قطيع من العجول يعبر مجرى مائيا . نقش جدارى ملون بمقبرة النبيل «قى» بسقارة — الدولة القديمة ٢٤٠٠ ق . م



(شكله ه) لوحة «الإوزات الست، جزء من تصوير جدارى ملون وجد في مقبرة « بميدوم » الدولة القديمة «المتحف المصرى بالقاهرة »



يصطادون فرس البحر (شكل ٥٧). ويدل تصميم المنظر على مهارة ومقدرة فنية كبيرة . حيث استخدم الفنان نبات البردى النامى فى الماء كخلفية الصورة ، وسجل عليها أشكال الطيور المختلفة التى تقف على زهرات النبات . ويلاحظ اهتمام الفنان بتسجيل الأحداث وقت وقوعها فنشاهد حيوانين يهاجمان أعشاش الطيور ، كما يظهر الطابع الزخرق فى التعبير عن المياه الشفافة التى نظهر فيها الأسماك وقرس البحر بخطوط متعرجة .

و بلاحظ فى هذه الصورة استمرار الطابع الفن المصرى الذى ظهر فى أوائل العهود . فالنبيل « تى » رسم بحجم أكبر عن بقية الأشخاص الموجودين معه ، وهذا رأيناه فى لوحة الملك نعرمر من قبل . كما تذكرنا وقفة النبيل بلوحة الكاتب « حسى رع » الحشبية .

ومن موضوع آخر مسجل على جدران هذه المقبرة ، يتضع إحساس الفنان المرهف ومقدرته الفائقة فى تسجيل الانفعالات النفسية التى تعبر عنها الكائنات المرسومة فى الصورة . فنشاهد قطيعًا من العجول يخوض بجرى مائيًا ، بينا يحمل تابع عجلا رضيعًا خوفًا عليه من الغرق (شكل ٥٨) . وهنا يصل الفنان إلى القمة فى تسجيله انفعال الحوف الذى أصاب الحيوان الصغير فالتفت إلى أمه طالبًا النجدة ، بينا تجاوبه الأم منادية لتشعره بالاطمئنان لوجودها ، كما يلاحظ أيضًا براعة الفنان فى تسجيل شفافية المياه التى لا تحجب أرجل الرجال والعجول .

## التصوير :

استخدم الفنان أحيانًا الألوان فى توضيح نقوشه البارزة . كما استعملها أيضًا فى عمل صور جدارية على طبقة الجمس المغطى للجدران . وأشهر مثل لهذا النوع الأخير صورة « الأوزات الست » (شكل٥٥) نقلت من مقبرة زوجة « نفر ماعه » بميدوم إلى المتحف المصرى . وتشهد هذه اللوحة بدقة الفنان فى اختياره للألوان الطبيعية لهذه الطيور .

## الفنون التطبيقية:

تشير الآثار التي عثر عليها من عهد الدولة القديمة على أن فن الصناعات الدقيقة كان مزدهراً . حيث عثر على أوان من المرمر تفنن الصانع فى أشكالها . كما تدل القلادة المنقوشة على رقبة الأميرة « نوفرت » (شكل ٤٧) على دقة ومقدرة الفنان فى تطعيم المصنوعات المعدنية بالأحجار الملونة المتناسقة . وأكبر مجموعة من المصاغ عثر عليها فى مقبرة الملكة « حتب حرس » والدة الملك «خوفو » وتنضمن هذه المجموعة أوانى ذهبية وخلاخيل فضية مرصعة بالفير وز واللاز ورد . كما أنه عثر على رأس صقر ذهبية من عهد الأسرة السادسة . إلا أن الفنون اضمحلت فى أواخر الأسرة السادسة لما شاب تلك الفترة من عدم الاستقرار السياسى ، ولم نحصل على آثار فنية من عهد الاضمحلال الأول .

[ لوحة رقم ١].

جزء من تصوير جدارى ملون وجد في الحدى مقاير آمراء الأمرة الثامنة عشرة ــ اللهولة الحديثة ، ويصور هذا الجزء فرتة عاؤنات وراقصات – المتحف البريطاني .

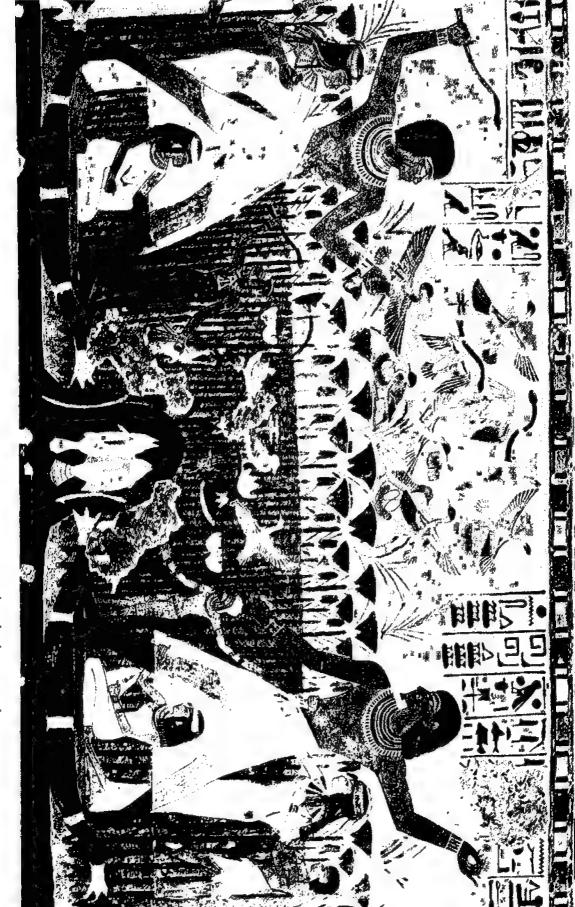

تصوير جداري ملون من مقبرة الأميرة « ناخت ، أحد أمراء الأسرة النامنة عشرة المدولة الععديثة ، ويظهر بالصورة الأمير مرسوماً مرتين مع عائلته يمارس هوايني صيد الأسماك والطيور ، مقابر النبلاء بالأقصر

## الفصلالثالث

## الدولة الوسطى

وتشمل حكم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة ٢٠٦٥ – 1۷۸۷ ويلى ذلك عهد الاضمحلال الثانى (ويشمل حكم الهكسوس) من الأسرة الثالثة عشرة إلى الأسرة السابعة عشرة 10۸۷ – 10۸۵ ق . م

## تمهيد تاريخي :

حدثت في أواخر عهد الأسرة العاشرة ثورة على الحكم ساعدت حكام «طيبة » في الجنوب على الانتصار على ملوك «أهناسيا ». ومن أشهر أمراء طيبة الملك «منتوحتب Mentuhotep » الذي وحد البلاد بعد أن قضى نهائياً على المملكة الأهناسية ، وتمكن من الوصول إلى مصر الوسطى والدلتا . وبذلك توج ملكاً على مصر العليا والسفلى ، وكون الأسرة الحادية عشرة وترك تحلفائه دولة قوية موحدة ، استتب فيها النظام . ولم تعمر الأسرة الحادية عشرة طويلا . وتخلل أواخر عهدها تنازع على الحكم ، إلى أن تمكن أمير آخر من طيبة «أمنم معت الأول (١١) » من الاستقلال بالحكم . وأسس الدولة الثانية عشرة أقوى أسر الدولة الوسطى ، وذلك في حوالى عام ٢٠٠٠ ق . م . وقد نقل ملوك الأسرة الثانية عشرة مركز حكمهم إلى مركز منوسط بين الشهال والجنوب في مدينة «اللشت» وتميز حكمهم بانتعاش جديد لنفوذ الدولة المصرية امتد إلى شهال سوريا حتى مدينة «أوغاريت » حالياً « رأس النمرة » ، ولكن السوريين تمكنوا من الاستقلال عن حكم مصر بعد أن ضعفت في أواخر عهد الأسرة الثانية عشرة .

<sup>(</sup>١) وله أمنم عمت في «تخن» من أم توبية وكان أقوى رجل في الدولة بجانب كونه أسيرًا بالوراثة

نقل ملوك الأسرة الثالثة عشرة الذين ترجع نشأتهم إلى «طيبة » عاصمة حكمهم إلى بلدة « تانيس » في الوجه البحرى. وقد انتاب عهد هذه الأسرة الفوضى : كما كثرت الحروب الداخلية .

ولأول مرة فى تاريخ مصر يأتى الغزو من الخارج فى حوالى سنة ١٧٠ق.م حيث تمكنت قباتل غير متحضرة نزحت من إقليم «ميتانى Mitani » شهال سوريا — بعد أن انضم إليها بعض قبائل الحوريين والكنعانيين وبلو الصحراء — من الإغارة على الجزء الشهالى من مصر ، وكسبوا الحرب بأسلحتهم الحديدية وعرباتهم الحربية التى تجرها الحيول . واستمر هؤلاء الغزاة الذين يعرفون باسم « الهكسوس » (١) أو « ملوك الرعاة » فى حكم الجزء الشهالى من مصر لمدة قرن ونصف . واتخلوا عاصمة لهم فى شرق الدلتا اسمها «أواريس (٢) مصر لمدة قرن ونصف . واتخلوا عاصمة لهم فى شرق الدلتا اسمها «أواريس (٢) فى الجنوب ، وملوك الأسرة الثالثة عشرة الضعفاء الذين انتقلوا إلى طيبة فى الجنوب ، وملوك الأسرة الرابعة عشرة الذين تلوهم ، على دفع الجزية . ولكن أمراء طيبة تمكنوا من الثورة على الغزاة فى حوالى سنة ١٩٠٠ ق . م ، وقامت حروب تحرير فى عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك « سكنترع حروب تحرير فى عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك « سكنترع حروب تحرير فى عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك « سكنترع حروب تحرير فى عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك « سكنترع حروب تحرير فى عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك « سكنترع عن البلاد ومطاردتهم شرقاً .

ومن هذه الدولة المليئة بالأحداث ، لم يعثر على قطع فنية هامة بمكن مقارنتها بالعمارة الفذة والماثيل العظيمة التي امتازت بها الدولة القديمة . ويمكن القول بأنه كانت هناك طفرة فنية في عهد الأسرة الثانية عشرة، حيث وحدت البلاد واستقرت الأمور ، مما شجع الفنان على التقدم في فنه ، فظهرت له أعمال كثيرة ، ولكن هذه الطفرة تلتها فترة حكم الهكسوس التي لم تخلف لنا

 <sup>(</sup>١) أطلق « مانيتو » عليهم هذا الاسم الإغريق الأصل . ولكن هناك قولاً آخر بأن اللفظ تعبير مصرى مكون من كلمتين « هلك – سوس Hek—sos » و يعنى حكم البلاد الأجنبية .

<sup>(</sup> ٢ ) تقع هذه المدينة قرب مدينة الزقازيق .

آثاراً ضخمة كالنحت والعمارة ، وقد يكون الداعى لذلك أن المصريين حين طردوهم حطمواكل ما يمت لهم بصلة .

#### العمارة:

بعد زوال عهد الدولة القديمة لم تظهر في مصر مقابر هرمية عظيمة كالتي شيدها ملوك الأسرة الرابعة . ولقد عثر على مقابر هرمية أقل حجماً من مقابر الأسرة الثانية عشرة ، حيث وجدت أهرامات للملوك « أمنمحمت الأول » ، وسيزستوريس (١) الأول » في « اللشت» « وأمنمحمت الثاني » « وسيزستوريس الثاني» في الثالث » في « دهشور » وأمنمحمت الثالث » و « سيزستوريس الثاني» في هوارة و « اللاهون» بمنطقة الفيوم . كما كانت هناك بطبيعة الحال مصاطب للأمراء عيطة بالأهرامات . ولم تستخدم الحجارة في تشييد هذه الأهرام، بل استعمل الطوب اللبن الذي غطى بكساء من الحجارة . ولقد زال هذا الكساء مم الزمن ولا وجود له الآن .

شيد ملوك الدولة الوسطى معابد للآلهة المختلفة فى الأقاليم، وشاع استعمال المعبد المحاط بأعمدة، كما كثر ظهور الأعمدة المقتبسة من شكل النخيل. ومن أشهر المعابد الجنائزية التى عثر عليها من ذلك العصر معبد « منتوحتب » بالدير البحرى ويتميز بمسطحين فوق بعضهما يعلوهما بناء هرى (شكل ٦٠) ومعبد « أمنمحت الثالث » الجنائزى فى هوارة (٢) .

وتعتبر مقابر النبلاء الصخرية المنحوتة في الجبل الذي يحيط بالموادى الضيق في الجنوب من أحسن ما أنتجه الفنان وبخاصة مقابر « بني حسن» « والبرشة » « وفاو الكبير » .

ومنذ عهد الدولة الوسطى ، كانت تقام مسلتان على جانبي مدخل المعبد .

<sup>( )</sup> يطلق على سيزوستوريس أيضاً اسم « سنوسرت « Senosert »

<sup>(</sup> ٣ ) أعجب الإغريق بهذا المعبد وأطلقوا عليه اسم « اللابيرنت » « التيه » لتشعب أبهائه ومرائه وقال عنه هير ودوت إنه يقوق الأهرام .

وهذه المسلات (۱) تنحت عادة من قطعة واحدة من الحجر ، وينقش عليها اسم الملك وألقابه . وقاعدة المسلة على شكل مربع ، وتضيق جوانبها تدريجيًّا إلى أن تنتهى بشكل هرى . ومن الآثار المعمارية القليلة التى نجت من تدمير الهكسوس فى فترة حكمهم لمصر ، مسلة الملك «سيزوستوريس الأول ، التى شيدها أمام معبد أبيه فى «هليوبوليس » شهال شرق القاهرة . وهى تعتبر أقدم مسلة طويلة نحتت فى تاريخ العمارة المصرية ، إذا قورنت بالمسلة القصيرة الغليظة التى عثر عليها فى «أبو غراب » بالقرب من «أبو صوير» من عهد الأسرة الخامسة .

#### النحت :

ضعف فن النحت في أعقاب الدولة القديمة وبقدر ما عبر على تماثيل كثيرة من عهد الدولة الوسطى . كثيرة من عهد الدولة القديمة لم يعثر إلا على القليل من عهد الدولة الوسطى . ويبدو أن فن النحت لم يكن منتشراً بالكثرة التى انتشر بها في عهد الدولة القديمة . وأحسن ما عثر عليه من تماثيل الأسرة الحادية عشرة تمثال الملك ومنتوحتب ، الذي يظهر فيه مرتدياً تاج الشمال (شكل ٢١) وتشير تماثيل الأسرة الثانية عشرة إلى التطور الذي طرأ على فنان الدولة الوسطى . حبث نحت الفنان الملك على هيئة رجل وليس على هيئة إله ، لذلك تنطق وجوه أصحابها بمسحة من القلق، وتعكس التجاعيد الموجودة بجبهاتهم الكفاح والحروب أصحابها بمسحة من القلق، وتعكس التجاعيد الموجودة بجبهاتهم الكفاح والحروب التي خاضوها في سبيل تدعيم المملكة، ومثال ذلك رأس الملك «سيزستوريس» الثالث (شكل ٢٦) الذي حلت به سياء الكبر والقلق على الشعور بالثقة والهيبة الثالث (شكل ٢٦) الذي حلت به سياء الكبر والقلق على الشعور بالثقة والهيبة والألوهية البادية في تماثيل الدولة القديمة .

ويلاحظ أن ما استجد على فن النحت في هذه الفترة ، هو ظهور نماذج خشبية يمثل بعضها طائفة العمال وأتباع صاحب المقبرة . ولقد بدأت هذه

 <sup>(</sup>١) يعتقد بعض الباحثين أن المملة ترمز للشمس ويعتقد البعض الآخر أنها أصبح أو يد للإله
 الأعظم .



( شكل ٦٠ ) رسم تخطيطي لمقبرة الملك ، منتوحتب » بالدير البحري ، الأسرة الحادية عشرة ، الدولة الوسطي

( شكل ٦١) تُمثال « الملك منتوحتب » ، من الحجر الجيرى الملون ، الأسرة الحادية عشرة ، اللولة الوسطى . « المتحف المصرى بالقاهرة »



(شكل ۹۲) رأس تمثال خاص بالمان سيزوستريس الثالث . الأساق الثانية عشرة، الدولةالوسطى



العادة منذ أواخر عهد الأسرة السادسة ، ولكنها انتشرت في عهد الدولة الوسطى ، ويمتاز بعضها بدرجة فنية عالية ، كتمثال الفتاة التي تحمل سلة فوق رأسها (شكل ٦٣) وهنا يخرج الفنان عن الطابع الملكى . فيظهر فناً شعبياً يمتاز بالبساطة . ونحصل من تلك الفترة أيضاً على تماثيل فخارية ملونة لحيوان فوس البحر (شكل ٦٤) .

## التصوير :

تعتبر التصاوير الجدارية الموجودة في مقابر حكام «بني حسن» من أحسن ما أنتجه فنانو الدولة الوسطى . إذ أنها تتميز بالحيوية والحركة ومحاكاة الطبيعة ، وأحسن مثل لذلك الصور الموجودة في مقبرة الأمير «خمحتب الطبيعة ، وأحسن مثل لذلك «سيزوستوريسالثاني» . فنرى في إحداها مجموعة من الطيور فوق شجرة السنط النامية على حافة بركة (شكل ٦٥) . وتوضع هذه الصورة مقدرة الفنان المصرى وبراعته في محاكاة الطبيعة . فنلاحظ أنه وزع الطيور المختلفة على فروع الشجرة ذات الأوراق الدقيقة في تنسيق فني جميل . كما أنه صور الملامح المميزة لهذه الطيور بدقة فائقة . فيظهر الهدهد بألوانه الطبيعية واقفاً بين مجموعة الطيور .

وعلى جدار آخر من هذه المقبرة نشاهد نقشاً لتابعين يقومان بإطعام حيوانين من فصيلة المها (1) وهنا نلاحظ تقدم الفنان في فهم قواعد المنظور، فبدلا من أن يرسم الكائنات على خط أرضية واحد، نجد أنه يرسم الحيوان الموجود بالناحية اليسرى على خط أرضية مرتفع قليلا عن المجموعة اليمنى، وذلك لإبراز العمق (شكل ٦٦).

<sup>( 1 )</sup> يسمى هذا الحيوان أحيانًا « أبو عفص أو أبو سيت » .



(شكل ٦٣) تمثال من الحشب الملون الفتاة تحمل الله فوق رأسها وفي يدهابطة ، الأسرة الثانية عشرة . الدولة الوسطى . «المتحف المصرى بالقاهرة »

(شكل ٢٤) تمثال صغير لفرس البحر ، من الفخار المحروق وملون باللون الأزرق, الدولة الوسطى «المتحف المصرى بالقاهرة »





(شكل ٩٥) تصوير جدارى وجد فى مقبرة النبيل «خمحتب » مقاير بى حسن . وتغلهر فيها مجموعة من الطيور واقفة على شجرة السنط «١٩٢٠» ق. م »



( شكل ٦٦) تابمان يطعمان حيوانين صورة (جدارية) وجدت على مقبرة ف « بني حسن » « ١٩٢٠ ق.م »



(شكل ٩٧) تاج الأميرة «خشت » مصنوع من الذهب ومطم بالأسجار نصف الكريمة ، الدولة الوسطى . «المتحف المصرى بالقاهرة »



(شكل ٦٨) قلادة الملك «سيز وستريس الثنائى » : الدولة الوسطى . « المتحف المصرى بالقاهرة »

### الفنون التطبيقية:

تميزت الدولة الوسطى بمجموعة فريدة من الحلى الذهبية المطعمة بالأحجار الكريمة ، عثر عليها فى دهشور واللاهون (١) ، ولدقة صناعتها وجمال صياغتها صرح بعض الباحثين بأنها تفوق كثيراً حلى الملك « توت عنخ آمون » (١) . ومن أجمل ما عثر عليه تاج الأميرة « خنمت » (شكل ٦٧) ابنة الملك « أمنمحعت الثانى » وقلادة الملك « إيتا » . كما تعتبر القلادات والصدريات الذهبية التي عثر عليها فى قبر الملك « سيزوستوريس الثانى » (شكل ٦٨) و « الثالث » من أجود المصنوعات الذهبية فى تاريخ الفن المصرى .

<sup>(</sup>١) عَثْرَ عَلَى هَذَهُ الْمُعْمُوعَةُ الْأَسْتَاذُ ﴿ فَلَالُهُ رَرِّ بِكُونَ ﴿ ، ،

 <sup>(</sup> ۲ ) يقول الأستاذ « بيكي » إن ما أخرجته مقابر الأميرات من عهد الاسرة الثانية عشرة يفوق
 كافة ما عثر عليه في وادى الملوك .

### الفصل الرابع

## الدولة الحديثة

وتتكون من الأسرات الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين ١٥٨٠ ق . م – ١٠٩٠ ق . م

## تمهید تاریخی:

تمكن المصريون من طرد الهكسوس من آخر معقل لهم في مدينة ﴿ أُوارِيسَ Avaris » في حوالي سنة ١٥٨٠ ق . م بقيادة الملك « أحمس » الذي طاردهم حتى حدود فلسطين وكون الأسرة الثامنة عشرة . وتمكن بعد أن انتصر على سوريا وبلاد النوبة من تكوين أمبراطورية تحكم من حدود الفرات شرقًا إلى الشلال الثاني جنوباً وكان لمصر صلات قوية مع بابل وجزيرة كريت . ويبدو أن امتداد حدود مصر جنوبًا في بلاد النوبة حتى نباتا قرب الشلال الرابع في عهد خليفته « تحوتمس الأول » أعاد للشعب المصري ثقته بنفسه وشعوره بقوته . فابتدأ يستعيد مجد مصر القديم . وبالتالي نشطت الفنون والصناعات وازدهرت التجارة الخارجية في عهد الملكة « حتشبسوت » التي تزوجت من أخيها الملك a تحوتمس الثاني » . غيراً أنه في أواخر عهدهم ضعف نفوذ مصر في سوريا . وتكونت ضدها جبهة متحدة من الولايات السورية . ولكن المصريين تغلبوا على ذلك الحلف تحت زعامة الملك تحوتمس الثالث الذي هزم الحوريين في سورية ، وتمكن من إنشاء إمبراطورية واسعة شملت بعض الثغور الفينيقية وبلاد سورية وفلسطين حتى الضفة الشرقية من نهر الفرات . كما كانت مصر في عهده مسيطرة على بلاد النوبة حتى الشلال الرابع . وبلغ شأن الإمبراطورية من القوة في عهد ﴿ تحوتمس الثالث ﴿ مبلغاً كبيراً مما دعا الدول القوية في منطقة الشرق الأوسط لأن تسعى إلى كسب ودها بالحدايا الثمينة . واتبع الملك سياسة جديدة فى حكم هذه البلاد فكان يأخذ أولاد ملوك البلاد المهزومة ويحضرهم إلى مصر ليتعلموا فيها حتى يشبوا على عادات أهلها ولتكون صلتهم بمصر قوية إذا ما تولوا الحكم فى بلادهم بعد ذلك .

دعم ملوك الأسرة الثامنة صلاتهم مع ملوك البلاد المجاورة عن طريق المعاهدات والمصاهرة فتزوج الملك « تحتمس الرابع » بأميرة من إقليم ميتانى . واتبع هذه الطريقة الملك « أمنحوتب الثالث » فتزوج من ابنه « دوشراتا «Dushratta ملك ميتانى : ووقع معه فى سنة ١٤٠٠ ق . م معاهدة سلام عند ما شعر بالقوة النامية لملوك الحيثيين والأشوريين ، ووصلت مدينة « طيبة » في عهده إلى قمة مجدها .

امتاز عهد ابنه وخليفته «أمنحوتب الرابع » الذي ولى العرش حوالى سنة ١٣٧٠ ق . م بثورة دينية حيث ألغي عبادة الإله آمون ، ووحد عبادة الإله في إله واحد الشمس «آتون » وغير اسمه إلى «إخناتون » واختار مقراً جديداً لعبادة آتون وذلك في تل العمارنة وتقع في مصر الوسطى شهال طيبة ، وسماها «أخت آتون » يعنى «أفق قرص الشمس » . على أن ممارسة هذا الدين الجديد لم تستمر في عهد الملك توت عنخ آمون الذي تولى الملك سنة ١٣٥٢ ق . م فقد أرجع عبادة «آمون » ونقل مقر الحكم ثانية إلى مدينة طيبة .

وقد أسس الملك « حور محب » (١) الأسرة التاسعة عشرة فى سنة ١٣٤١ ق.م وتلاه فى الحكم الملك « رمسيس الأول » فى سنة ١٣٢٠ ق. م ولكنه جلس على العرش فى سن كبيرة واشترك معه فى الحكم ابنه «سيتى الأول». وتتخلل الفترة التالية فى حكم ملوك الأسرات التاسعة عشرة والعشرين حروب كثيرة . استرجع فيها الملك سيتى الأول جنوب سورية فى سنة ١٣٠٠ ق. م

 <sup>(</sup>١) كان حور بحب قائداً حربياً في عهد العارنة و لم يكن من الأسرة المالكة ولكنه تمكن من السيطرة على العرش ويضمه بعض المؤرخين في آخر قائمة ملوك الأسرة الثامنة عشرة بيئا تنادى الأغلبية يأنه مؤسس الأسرة التاسمة عشرة .

في معركة فادش وقد تمكن الملك رمسيس الثانى (۱) سنة ۱۲۹۸ ق.م من إنقاذ مصر بأعجوبة من أيدى «ميتالا Metalla » ملك الحيثيين وانتصر عليه في معركة قادش سنة ۱۲۸٦ ق . م ثم وقع معاهدة سلام مع خليفته الملك «حاتوسيل الثالث» في سنة ۱۲۷۸ ق . م وأكدها بزواجه من أميرة حيثية . وقد قوى نفوذ مصر في عهده وامتدت حدود الإمبراطورية في سورية حتى نهر «الأورنت » حاليًّا «العاص » كما استمرت سيطرة المصريين في سورية حتى نهر «الأورنت » حاليًّا «العاص » كما استمرت سيطرة المصريين على الجزء الجنوبي من بلاد «كنعان » . وقام خليفته «مرنبتاح » (۲) بإخماد الثورات التي قامت في سوريا وليبيا .

وفى السنين الأخيرة من القرن الثالث عشر تمكنت قبائل من جنس آرى « نزحت من شهال آسيا الصغرى » من الاستيلاء على المدن الواقعة فى شهال سوريا وفينقيا وشجعها ذلك النصر على غز و مصر . لكن الملك رمسيس الثالث هزمهم في سنة ١٢١١ ق . م وأنتذ الحضارة المصرية من نكسة أخرى .

ولخمسمائة سنة بعد حكم رمسيس لم يوجد فى حكم مصر شخصية ملكية تستحق الذكر حيث تلى عصره عهد إقطاع . وضعف نفوذ ملوك الرماءسة الذين نقلوا مقر حكمهم إلى الشال وتركوا طيبة لحكم كهنة آمون إلى درجة أن تساوى قدر الكاهن « حرحور Herihor » رئيس كهنة آمون مع فرعون مصر فى سنة ١٠٩٠ ق . م . وتولى الحكم بعد ذلك أسرة دينية من كبار كهنة آمون وهى الأسرة الحادية والعشرون .

ويلاحظ مما أسلفنا أن مصر فى عهد الدولة الحديثة كانت متحدة تحت حكم ملوك أقوياء امتد نفوذهم شرقاً وجنوباً خارج حدود الدولة المصرية مما دعا بعض الكتاب إلى تسمية هذا العهد بالعصر الذهبى . وبلغت فيه

 <sup>(</sup>١) يمتقد بمض المؤرخين أن البهود خرجوا من مصر في عهده بيها يذكر البمض أن ذلك حدث
 في عهد إخناتون .

 <sup>(</sup> ۲ ) جاء ذكر بنى إسرائيل لأول مرة فى الآثار المصرية فى لوحة خاصة بالملك مرفيتاح فى سنة ۱۲۳۰ ق . م

العاصمة طيبة (١) درجة كبيرة من الرقى والرخاء لفترة طويلة لم تصل إليها مدينة أخرى فى الشرق الأوسط القديم . ولقد ظهرت طيبة كعاصمة فى الدولة الوسطى منذ عهد الأسرة الحادية عشرة بعد توحيد البلاد تحت حكم الملك « منتوحتب» ولكنها لم يكن لها شأن يذكر فى عهد الدولة القديمة علماً بأنه عثر فيها على مقابر يرجع تاريخها إلى حكم الأسرة السادسة .

وكان الفن متقدمًا بطبيعة الحال فى طيبة نتيجة لحالة الرخاء السائدة . خصوصًا بين طبقة الأمراء وكبار رجال الدولة. فشيدوا القصور وزينوها كما أقاموا المعابد للإله . واجتار الملوك البر الغربي من النيل لإقامة مقابرهم فى الوادى المواقع خلف مرتفعات طيبة الغربية ويعرف الآن باسم « وادى الملوك (٢)» كما نحت النبلاء وكبار رجال الدولة مقابرهم فى سفح الهضبة وتميزت هذه المشيدات بنقوش بارزة وتصاوير جدارية وصلت إلى درجة كبيرة من الجمال والفخامة خصوصًا فى مقابر النبلاء وكبار رجال الحكم .

و بطبيعة الحال أدت هذه النهضة الاجتماعية التى سادت فى عهد اللولة الحديثة إلى نهضة فى الفن والصناعة وإلى ظهور طبقة من الفنائين والصناع تميزت أعمالهم بالجمال والدقة والروعة . و يكاد يكون لكل أسرة فى هذا العصر طابع خاص بميزها عن الأخرى . لذلك تشمل فنون الدولة الحديثة على أساليب وطرز متعددة فن العمارة الضخمة إلى المشيدات ذات الوحدات الزخرفية الرقيقة ومن المائيل الضخمة الحامدة إلى المائيل المتحررة المعبرة الجميلة .

#### العمارة:

اهتم ملوك الدولة الحديثة بتشييد المعابد للآلهة في أنحاء الدولة وكان أهمها ما يشيد للإله آمون إله طيبة . ولقد أصاب بعض هذه المعابد بعض الدمار حينها

 <sup>(</sup>١) أطلق عليها هذا الاسم الإغريق ولكن هناك قولاً بأنها كلمة مصرية قديمة وسماها العرب
 الأقصر حين تخيلوا معايدها قصوراً . وكانت تعرف قديماً باسم « نو آمرن » أو « نو » .

<sup>(</sup> ٢ ) باستثناء الملك إختائون وجدت جميع مقاير الملوك في هذه المنطقة .

أغار « الفرس » على مصر . كما أزال البطالسة بعض المعابد القديمة المنتشرة فى الجنوب الحاصة بالدولة الحديثة وأقاموا غيرها ولكن لحسن الحظ لم يمسوا معابد طيبة . وقد شيد ملوك الدولة الحديثة المعابد الجنائزية فى الضفة الغربية لطيبة وأهمها المعبد الذى أقامته الملكة حتشبسوت فى كنف التلال الصخرية للدير البحرى (شكل ٦٩) . وخصصت به جزءاً لعبادة الإله آمون . ويعتبر تصميمه من أروع ما قام به الفنان المصرى فى فن المعمار .

يتكون هذا المعبد من ثلاثة مسطحات في مستويات مختلفة ، وتتصل هذه المسطحات ببعضها بواسطة طريق صاعد ينتهي عند السطح التالى ، وعلى جانبي الطريق مصاعد رواقان بها أعمدة ، وينتهي السطح الأخير بجسم الجبل الذي نحتت فيه قدس القداس ، ويختلف تصميم هذا المعبد الجنائزي عن معابد الدولة القديمة في الجيزة . فني معبد الملكة حتشبسوت ينتهي المعبد بمحجرة الإله المنحونة في الكتلة الحجرية الصماء بينا ينتهي المعبد بالمقبرة الطرمية في الدولة القديمة . وينافس تصميم معبد الملكة حتشبسوت أي بناء عظيم من عصر الدولة القديمة .

قام بهذا العمل العظيم مستشار الملكة ووزيرها. سنمت Senmut الذي ربما استمد فكرة المسطحات التي يعلو أحدها الآخر من معبد الملك «منتوحتب» وأحد ملوك الأسرة الحادية عشرة» الواقع في جنوب معبد الدير البحري مباشرة (شكل ٦٠). كما أقام لحا «سنمت » مسلتين باسمها في معبد الكرنك في طيبة (شكل ٧٠).

وصلت طيبة إلى قمة مجدها فى عهد الملك «أمنحتب الثالث » وكانت عبادة الإله آمون على نطاق واسع ، فشيد الملك معبداً فى الأقصر للإله آمون وزوجته «موت Mut وابنهما «خنسو Khonso» (۱) (شكل ۷۱) ، وقدأضيفت له زيادات أخرى فى عهد الملك « رمسيس الثانى » . ويعتبر هذا المعبد فخر العمارة المصرية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ، كما أنه يمثل التصميم الجديد

<sup>(</sup>١) إله محلى يمثل القمر . وكان يرسم على هيئة ولد صغير فوق رأمه هلال ومن أعلاه القمر .



( شكل ٦٩ ) معبد الملكة حتثبسوت بالدير البحرى ، الأسرة الثامة عشرة – الدولة الحديثة



(شكل ٧١) معبد الأقصر الذي شيده الملك أسنحت المثالث في سنة ١٣٩٠ ق . م للإلحة آمون ، مت ، خنسو – ويظهر بالجهة اليسرى الفناء المكشوف والصرح اللذان أقامهما الملك رسيس الثاني في سنة ١٢٦٠ ق . م



(شكل ٧٧) رسم تخطيطى لمميد الأقصر نقلا عن كتاب « ن . دافز » . ش ٨٣ ، ٨٣ م .



للمعبد الذى سادمنذ النصف الثانى لعهد الأسرة الثامنة عشرة . وهو المعبد المستطيل الذى تقع أجزاؤه على محور واحد، وتتميز أعمدة معبد الأقصر بجمال خطوطها وشكلها المستوحى من نبات البردى المتفتح أو المكمم . وبالرغم من جمال هذه الأعمدة الفخمة إلا أنه لا يمكن أن تقارن خطوطها ببساطة خطوط نصف الأعمدة المستوحاة من نبات البردى الموجودة فى معبد الملك «زوسر» .

تبارى الملوك المصريون فى تشييد معابد للآلحة للتقرب إليها كما قاموا بعمل زيادات فى المعابد المشيدة من عصور سابقة وخير مثال لذلك معبد الكرنك حيث ابتدئ فى تشييد أجزاء منه منذ عهد الدولة القديمة ، ثم استمر ملوك الدولة الحديثة فى إدخال إضافات عليه ، واستمرت الإضافات حتى العصر الرومانى . حيث اشترك فى تشييده ، من ملوك الدولة الحديثة «أمنحتب الثالث – سيتى الأول والثانى والثالث» كما أضاف إليه الأحباش والبطالسة زيادات أخرى . ومن كثرة هذه الإضافات أصبح معقداً يصعب تتبع هندسته . ولقد حاول كل ملك أن يتفوق بمشيداته عن سابقيه ، لذلك نلاحظ فيه اختلافاً من حيث المادة التى اختيرت فى كل عهد ، وكذا من ناحية طابع وذوق المهندس من حيث المادة التى اختيرت فى كل عهد ، وكذا من ناحية طابع وذوق المهندس الذى قام بالعمل .

وتصميم المعبد المصرى بصفة عامة اتخذ شكلا يكاد يكون ثابتًا في عهد الدولة الحديثة، ومن مظاهر ذلك اشتراك معبدى الأقصر والكرنك في هذا الطراز الذي يشيد على مساحة مستطيلة . وتقوم مبانيه على محور واحد . (شكل ٧٧) ويبتدئ من المحور بالمدخل الذي بحف به جدار ان عاليان بهما ميل خفيف . ويؤدى المدخل إلى فناء واسع مكشوف يحيط به رواق مسقوف و يحمل السقف أعمدة . « وقد كان هذا الجزء مخصصًا لعامة الشعب » . وفي مؤخرة الفناء من الناحية المواجهة للمدخل يوجد طريق صاعد يؤدي إلى بهو كبير مسقف ويعتمد السقف على عدد كبير من الأعمدة الشامخة . « ويخصص هذا الجزء ويعتمد السقف على عدد كبير من الأعمدة الشامخة . « ويخصص هذا الجزء المكهنة » و بطبيعة الحال كان الضوء لا يصل إليه بدرجة كافية .

وكان الضوء يتضاءل شيئًا فشيئًا كلما اتجه المرء إلى الداخل ويختني تمامًا

ويصير ظلامًا حالكًا فى قدس الأقداس التى تقع فى مؤخرة المعبد، وهى عبارة عن مقصورة مستطيلة يوضع فيها تمثال الإله أورمزه . وإذا كان المعبد لأكثر من إله كان يخصص لكل إله حجرة، ويحيط بقدس الأقداس حجرات يوضع فيها ما يلزم لتأدية الطقوس الدينية ويحيط بالمعبد أسوار ضخمة من اللبن . وأمام الجدار الخارجي الذي يعرف « بالصرح » يوضع عادة تمثالان جالسان وآخران واقفان ومسلتان .

ابتدأ الملك سيى فى بناء بهو الأعمدة المغطى فى معبد الكرنك (شكل ٧٧) وأتمه الملك رمسيس الثانى. لقد تمكن المهندس الفنان فى عهد الأسرة التاسعة عشرة من إضاءة هذه القاعة المغطاة، ذلك بجعل الصفين الأوسطين من الأعمدة المقامة على المحور الأوسط أعلى قليلا من أعمدة الصفوف الجانبية بحيث يسمح الفراغ الناتج من التباعد بين السقفين بترك فتحات للإضاءة والتهوية . وتمتاز العمارة فى عهد الدولة التاسعة عشرة بالضخامة وتتمثل فى هذا البهو الذى يبلغ طوله أربعة وثمانين متراً وعرضه أربعة وخمسين متراً ، ولقد ساعد توفر الحجارة فى مصر على أن يبالغ الفنان فى استعمال الأعمدة الضخمة فى هذا المعبد حيث يبلغ عددها ١٣٤٤ عموداً موزعة فى ستة عشر صفاً ، وقطر العمود ثلاثة أمتار ونصف ، وشكل العمود مستوحى من نبات البردى وينتهى تارة بزهرة النبات متفتحه فى أعمدة الممر الرئيسي و بالبرعم فى الأعمدة الجانبية .

ومع أن الأعمدة المصرية بصفة عامة هي إحدى تحف العمارة في الدولة الحديثة إلا أن الفنان في الأسرة التاسعة عشرة اعتمد في أعماله على تأثير الضخامة أكثر من اهتامه بالتفاصيل. فيلاحظ أنجسم العمود المستوحى من نبات البردى صار أسطوانياً أملس لا يمثل حزم البردى ، كما أن شكل التاج على هيئة زهرة واحدة وليست مجموعة من براعم النبات ، كما شاهدنا في أعمدة الأسرة الثامنة عشرة في معبد الأقصر . وتظهر العناية بالتفاصيل في عهد الأسرة الثامنة عشرة في العمودين السامطين المنحوتين من الجرانيت اللذين أقامهما الملك تحتمس (شكل ٧٤) في معبد الكرنك و زخرفهما بنقوش جميلة لزهرة اللوتس و زهرة البردى كناية عن



(شكل ٧٣) بهو الأعمدة المفطى بمعبد الكرنك شيد في عهد الملكين سيتي الأول و رمسيس الثاني . الأسرة الثامنة عشرة . الدولة الحديثة



(شكل ٧٥) طريق الكباش أقامه الملك أسحت الثالث على جاني الطريق الذي يصل مبد الأقصر عمد الكرفك . الأسرة الثامة





الوجهين القبلي والبحرى ، وكذلك في الأعمدة المستوحاة من نبات البردى التي أقامها الملك أمنحنب الثالث في معبد الأقصر . ولقد شاع استعمال العمود الحتحوري، (١) في عهد الدولة الحديثة كما قل استعمال العمود النخيلي .

وقد وصل الملك أمنحتب الثالث معبد الكرنك بعد أن شيد له بوابة ضخمة بمعبد الأقصر بطريق أقام على جانبيه صفين من تماثيل لها جسوم الأسود ورؤوس الكباش . (شكل ٧٥).

وتظهر ضخامة فن المعمار في عهد الأسرة التاسعة عشرة في معبد « أبي سنيل » الذي نحت في عهد الملك «رمسيس الثانى » في الجبل في جهة قرية أبو سنبل جنوب أسوان (شكل ٧٦). ولا يمكننا أن ننكر عظمة هذا المعبد الذي رينت واجهته بأربعة تماثيل جالسة متصلة بالصخر تمثل الملك. ويبلغ ارتفاع الممثال الواحد واحداً وعشرين متراً، كما تتميز الأعمدة الداخلية بشكلها الآدى (شكل ٧٧) ومع أن الملك رمسيس الثاني نسب إلى نفسه بعض الأعمال الفنية التي قام أنجزت في عهد أسلافه إلا أنه كان بناء عظيماً، فبجانب الإضافات التي قام بها لمعابد الأسرة الثامنة عشرة أقام معبداً جنائزياً في «الرامسيوم » على طراز المعابد ذات المحور الواحد .

وتعتبر معابد الأسرة العشرين خاتمة مبانى الدولة الحديثة ولم يختلف طابع العمارة فى ذلك العهد كثيراً عنه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ، ومثال ذلك المعبد الجنائزى الذى أقامه الملك رمسيس الثالث فى مدينة « هابو Habu » كما أضاف معبداً فى الجهة اليمنى من معبد الكرنك.

#### النحت:

انتعشت أعمال النحت فى الدولة الحديثة بعد ما كان قد انتابها بعض الضعف أثناء فترة حكم الهكسوس لمصر . وبدأ الفنان يمارس قدرته الفنية التي

<sup>(</sup>١) هو عمود نقشت على جانبين في أعلاه رأس الإلحة حتحور بوجه آدمي وأذنى بقرة .



(شكل ٧٦) معبد أبي سمبل المنحوت في الجبل . قام بتشييده الملك رمسيس الثانى ، وتظهر بالواجهة أربعة تحاثيل جالسة للملك . الأسرة الثامنة عشرة --الدولة الحديثة



( شكل ٧٧) الدهليز الداخل الذي يؤدى إلى قدس الأقداس بمعبد أبوسميل

عرفت عنه فى تماثيل الدولة القديمة وظهرت تماثيل ضخمة بجانب المائيل ذات الحجم الطبيعي. كما أن عناية الفنان لم تعد مقصورة على الوجه فظهر اهمامه بدراسة الأعضاء كالأيدى والأرجل. ويلاحظ ظهور تطور في طابع نحت الماثيل الملكية، فيبدو تعبير على الوجه، وليونة فى الحطوط العامة ويعتبر هذا التغير مقدمة لفن النحت الذي يظهر بعد ذلك فى فن العمارنة . ومثال ذلك تمثال الملك «تحتمس الثالث» المصنوع من حجر الشست الذي عبر عليه فى الكرنك (شكل ٧٨) . ويعتبر هذا التمثال قطعة فنية عظيمة وذلك لمقدرة الفنان فى التعبير عن شبه ابتسامة هادئة تظهر على الوجه . ومع أن الفنان عبر عن شباب الملك فى صورة جميلة بخطوط قوية إلا أن وجه الملك ينقصه طابع الهية والعظمة الذي عرف فى تماثيل الدولة القديمة .

وتمتاز الفترة التالية من حكم الأسرة الثامنة عشرة بتطور كبير فى نحت تماثيل الملكية حيث خرج المثال عن التقاليد القديمة المتبعة فى نحت تماثيل الملوك وفضل تمثيلهم على سجينهم وطبيعتهم . وأحسن مثال لذلك مجموعة تماثيل الملك إخناتون (شكل ٧٩) . وبدراسة هذا التمثال يلاحظ أنه لأول مرة فى تاريخ نحت التماثيل الملكية تظهر تماثيل فى شكل غير جميل تميزت بإطالة الوجه وكبر الرأس بالنسبة للعنق النحيل . كما تظهر الحرية الكاملة فى التعبير عن الحقيقة فى امتلاء البطن . وهذا التغيير يعد حدثًا جديداً فى الماثيل الملكية على نقيض ماكان متبعًا فى تماثيل المدولة القديمة التى اتسمت بالقوة والهيبة بجانب على نقيض ماكان متبعًا فى تماثيل المدولة القديمة التى اتسمت بالقوة والهيبة بجانب التعبير عن الكمال الجسماني . والظاهر أن الملك كان يشجع الفنائين على هذا التعبير عن الكمال الجسماني . والظاهر أن الملك كان يشجع الفنائين على هذا التعبير عن الكمال كان ملونًا فقد وجدت به آثار ألوان كما يلاحظ أن الملك إخناتون يظهر مرتديًا تاج الوجهين القبلى والبحرى ،

ويظهر تأثير فن العمارنة في رأس الملكة نفرتيتي «زوجة الملك إخناتون» الموجودة في المتحف المصري (شكل ٨٠) وتمتاز هذه الرأس بدقة الملامح وليونة في

<sup>(</sup>١) ذكر « يك » رئيس المثالين أن الملك كان يعلمه .



(شكل ٧٨) تمثال الملك وتحتمس الثالث .. وصنع من حجر الشست » الأسرة الثامنة عشرة -الدولة الحديثة « المتحف المصرى بالقاهرة »

(شكل ٧٩) تمثال الملك أمنحتب الرابع « إخناتون » عثر عليه في معبد الإله آتون ١٣٦٥ ق.م «المتحف المصرى بالقاهرة»





( شكل ٨٠) رأس من الحجر يصور الملكة نفرتيتى ١٣٦٥ ق. م الأسرة الثامنة عشرة – الدولة الحديثة ٩ المتحف المصرى بالقاهرة »



( شکل ۸۱) رأس من الحجر الجیری الملون خاص بالملکة نفرنیتی مرتدیة ناجاً ۱۳۹۵ ق . م ، متحف دالم ببرلین » الخطوط كما أن المتأمل فى الرأس الملونة الموجودة فى متحف برلين (شكل ٨١) يشعر بما يسرى فى الوجه من حيوية وجمال أنثوى عبر عنه الفنان دون الحاجة إلى التخفظ الكلاسيكي المعروف فى تماثيل الدولة القديمة للتعبير عن مركز الملكة.

وبانقضاء ثورة إخناتون الدينية والرجوع إلى عبادة آمون فى طيبة ، رجع طابع الفن إلى التقاليد السابقة واستأنف الفنان الطراز الفى الذى عرف من قبل . إلا أنه لم يتخل تمامنًا عن طابع الوجوه المعبرة الجميلة ويتجلى ذلك فى آثار الملك توت عنخ آمون الذى عبر فيها الفنان عن شباب الملك الذى توفى صغيراً ويتضح ذلك من تمثال الملك الحشبى الموجود بمتحف القاهرة (شكل ۸۲) .

و يستمر تأثير مدرسة العمارنة فى بعض تماثيل الأسرة التاسعة عشرة ويبدو ذلك واضحاً من التعبير الموجود على وجه الملك رمسيس الثانى (شكل ٨٣) وتدل صناعة هذا التمثال على يد فنان بارع أكسب الحجر الصلد طبيعة الحياة حيث نجح فى التعبير عن ثنيات زى الملك الرقيق مما يدل على عناية فائقة. كما يمتاز هذا التمثال بجمال فى النسب والحطوط.

ظهرت في الدولة الحديثة تماثيل ضخمة في مواقع المعابد لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم على فن النحت في هذه الفترة . وكان الغرض من صنعها أن تنسق مع العمارة الضخمة التي ترتبط بها ليتناسب حجمها مع حجم المعابد المشيدة في هذه الفترة ، ومثال ذلك تمثالا ممنون (١) الموجودان في سهل طيبة (شكل ٨٤) وريما يمثل هذان التمثالان الملك أمنحتب الثالث (٢) - وقد تحتا لوضعهما أمام

<sup>(</sup>١) أطلق الإغريق هذا الاسم على التمثالين وظن الرومان أنه يمثل « عنون بن ايرس » إلحة القسر ويقال إن أحدهما كان ينبعث منه أصوات غريبة كل صباح .

 <sup>(</sup>٢) يوجد بالمتحف المصرى تمثالان بالحجم الطبيعي للملك أمنحوتب الثالث و زوجته في وتعتبر
 هذه المحموعة أكبر مجموعة تماثيل معروضة في المتحف المصرى .





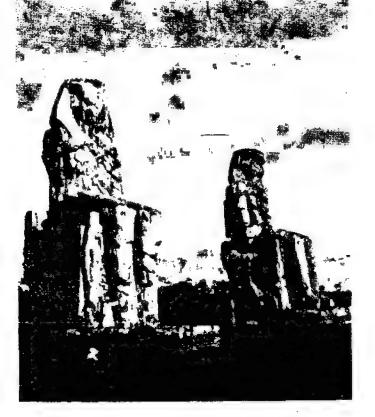

( شكل ۸۳) تمثال الملك رمسيس الثانى . عثر عليه فى معبد الكرنك الأسرة الثامنة عشرة . الدولة الحديثة « متحف مدينة توريغو بإيطاليا »

(شكل ٨٤) تمثالا «منون» و ممثلان الملك ه أمنحتب الثالث » ولقد صنعا بغرض وضعهما أمام معيده الجنائزي بطيبة - الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة

مدخل المعبد الجنائزى الذى اندئر الآن ولا أثر لوجوده . ويبلغ ارتفاع كل منهما حوالى عشر بن متراً .

ومن التماثيل الضخمة التي أقامها الملك رمسيس الثانى لتناسب ضخامة العمارة في عهده . التماثيل الأربعة المنحوتة في الصخر في واجهة معبده بأبي سنبل (شكل ٧٦) ، وكذلك تمثاله المصنوع من الجرانيت الذي يبلغ ارتفاعه ١٧٥٥ متر وهو موجود في معبد الرامسيوم .

## النقوش البارزة:

تزين جدران معابد الدولة الحديثة عادة نقوش بارزة تصور مواضيع مختلفة . فعلى الجدار الحارجي وبالصحن المكشوف المخصص للشعب تسجل قصص انتصارات الملوك ومكاسبهم التجارية والحربية لتخلد ذكراهم . أما في الجزء الحاص بالكهنة، فتوجد به المواضيع الدينية التي تصور الاحتفالات والطقوس الدينية التي يقوم بها الكهنة .

ولعل أهم ما سجل على جدران معبد الدير البحرى الأحداث التي تسجل ازدهار التجارة في عهد الملكة حتشبسوت؛ فنرى نقوشاً تصور البعثات التجارية التي أرسلتها الملكة إلى البلاد المجاورة. ولقد أبدع الفنان في توضيح البعثة التجارية إلى بلاد بنت (۱) وأجاد التعبير عن وصف سكانها ومساكنهم ونباتهم وحيواناتهم وأسماكهم ، كما تفوق أيضاً في تسجيل الحصائص الذاتية لملكة بنت (شكل وأسماكهم ، كما تفوق أيضاً في تسجيل الحصائص الذاتية لملكة بنت (شكل مدن التي يتثنى جسمها من ثقل ما يحمله من لحم وشحم . ومن المواضيع الدينية نقش الفنان في مهارة وإتقان قصة ولادة الملكة حتشبسوت من الإله «آمون رع».

وكان أغلب الملوك يسجلون قصة نسبهم للإله آمون . فمن النقوش الطريفة الموجودة على جدران إحدى القاعات الداخلية لمعبد الأقصر قصة توضح نسب

<sup>(</sup> ١ ) لم يتضع للآن ماذا كان يقصه « ببلاد بنت » ويغلن بعض الكتاب أنها بلاد الصومال .

الملك أمنحتب الثالث للإله آمون فنرى نقشا يحكى قصة زواج الإله آمون «بالإلهة مت» بحضور الآلهة كلها وتنتهى القصة الطويلة بصورة الطفل المولود يرضع من التسع بقرات المقدسة «حتحور» وتسمى هذه القاعة بحجرة الولادة.

وتأخذ الانتصارات الحربية أحيانًا صبغة الرمز فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة وهذا واضح فى صورة الملك «تحتمس الثالث» الموجودة على جدران معبده فى الكرنك. فتراه ممسكًا برءوس أعدائه الأسيويين بيا بينا يهوى «بمقمعة» يحملها فى اليد الأخرى على رءوسهم (شكل ٨٦) وتدل هذه الوحدة على استمرار طابع الفن المصرى منذ عهد الأسرة الأولى (شكل ١١٣).

وقد امتاز عهد أخناتون بثورة فنية صاحبت الثورة الدينية وتشمل هذه الثورة الفنية أسلوب النحت البارز كما شمات النحت الكامل فتمثل الحقيقة وحدها ويبالغ فيها على أوسع نطاق كما يصاحب هذا العهد تغيير شامل فى اختيار المواضيع التى تزين جدران المشيدات الملكية، فنى العمارنة عثر على دراسات كثيرة للملك وأفراد عائلته تصورهم فى حياتهم الحاصة فى أوضاع طبيعية لم تكن متيسرة قبل ذلك فنرى فى لوحة منقوشة نقشاً دقيقاً الملك والملكة يدللان أولادهما وتربط الأشعة الممتدة من قرص الشمس (آتون) بينهما رشكل ۸۷).

ومن المواضيع الواقعية التي تصور أفراد الملك إخناتون في جلسات طبيعية ، صورة ابنة الملك «إخناتون» جالسة على الأرض تأكل بطة ببساطة قد لا تتفق مع الوقار التقليدي الملكي (شكل ٨٨) ، وهنا نلاحظ صراحة الفنان وحريته في الحطوط المعبرة عن ثنايا جسد الفتاة .

وتختلف المواضيع المنقوشة على جدران قبور ببلاء الدولة الحديثة عن المواضيع المنقوشة على جدران المعابد. ويمثل أغلبها الأحداث الهامة في حياة صاحب المقبرة. ومن أحسن مقابر الدولة الثامنة عشرة مقبرة النبيل «رعوزىRamose» الذي كان يشغل منصب وزير الدولة في عهد الملكين أمنحتب الثالث والرابع

(شكل ٨٥) ملكة « پنت » نقش بارز وجد على جدران معيد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى ١٤٨٠ ق.م





( شكل ٨٦) الملك تحتمس الثالث متصراً على أعداثه الآسيويين. نقش وجد على جدار الصرح الذي أقامه في الكرنك



(شكل ٨٧) الملك إخناتون مع العائلة. نقش على لوحة حجرية عثر عليها بتل العارفة ١٣٦٥ ق. م – الأسرة الثامنة عشرة . الدولة الحديثة « المتحف المصرى بالقاهرة »

(شكل ٨٨) اينة الملك وإخناتون، جالسة تأكل بطة . تقش عل لوحة حجرية من تل العارنة ١٣٦٥ ق م الأسرة الثامنة عشرة – الدولة الحديثة . و المتحن المصرى بالقاهرة ٥



( شكل ٨٩) نقش على جدار مقبرة النبيل . «رعموزى» بطيبة. ويظهر شقبق النبيل مع زوجته. ١٣٧٥ ق. م الأسرة الثامنة عشرة ـــ الدولة الحديثة

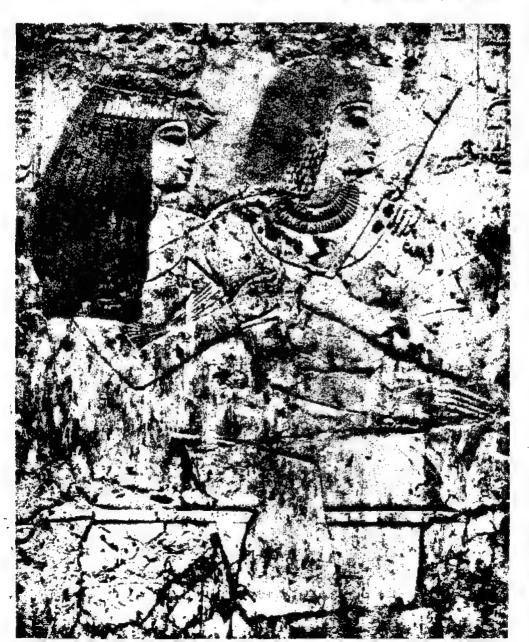

« أخناتون » - ونجد فى نقوشها مظهر الجمع بين أسلوبى العهدين ، بين الأسلوب السائد فى عهد أمنحتب الثالث الذى امتاز بخطوط لينة جميلة ، وبين أسلوب مدرسة العمارنة الذى امتاز بالواقعية والصراحة .

ومن الأسلوب الذي يتميز بجمال الخطوط وليونتها نقوش الحفلة التي أقيمت عناسبة عودة ابن صاحب المقبرة من سفر بعيد (شكل ٨٩). وتوضح الخطوط رقة الملامح وجمالها ، كما يبدو على وجوه عائلة النبيل جمال الشباب الممتلئ حيوية وقوة تعبير . وتشهد هذه النقوش على مظاهر الثراء التي سادت ذلك العصر حيث زاد اهمام الفنان بتسجيل الأشياء الدقيقة في زينة السيدات . فتظهر الحلي المتنوعة من أقراط وأساور وعقود . وكذلك الشعور المستعارة الفخمة . . . كما تسجل بدقة الثنيات الدقيقة في ملابسهن الفضفاضة التي تشير إلى البذخ .

وقد يسجل الفنان في بعض الأحيان نقوشاً لأفراد أسرة الملك على جدران مقابر النبلاء ، مثال ذلك صورة بنات الملك « أمنحتب الثالث» واقفات يسكبن الماء المقدس في احتفال ديني (شكل ٩٠) المنقوشة على جدار مقبرة الأمير «خرويف Kberuet ».

وجمال الخطوط في هذه الفترة لا يدانيه أي فن في العالم ... وتشهد بذلك مقبرة الملك «حور محب » ... التي جمعت نقوشها بين جمال الخطوط السائد في عهد الملك «أمنحتب الثالث » وواقعية أسلوب مدرسة العمارنة . فنرى في أحد المناظر (شكل ٩١) العمال بجاهدون في حمل قطعة ثقبلة من الحجر بحركات طبيعية معبرة لم يكن من السهل التفكير فيها قبل ذلك ... كذلك نلاحظ العناية الزائدة في تسجيل ثنيات الزى الذي كان سائداً في تلك الفترة . ولقد أدرك الفنان في هذه الصورة قواعد المنظر من بعد ومن قرب فلا يشترك الأشخاص كلهم في خط «أرضية » واحد .

و بفضل اتساع الإمبراطورية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ، أدخل على النقوش مواضيع جديدة ، لم يطرقها الفنان فى العهود القديمة . فتنتشر صور المعارك الحربية ، وتشغل مساحات كبيرة على جدران المعابد الحارجية . فنشاهد



(شكل ٩٠) من مقبرة النبيل خيرويف بطيبة . نقش على الجدار الحجرى يصور بنات الملك أمنحتب الثالث بحملن أوانى تستعمل في الحفلات الدينة . الأسرة النامنة عشرة – الديلة المدينة .

( شكل ٩١) نقش على جدار حجرى من مقبرة الملك حور محب ١٣٥٥ق.م وتظهر فيه طريقة نقل قطعة من الحشب. الأسرة الثامنة عشرة – الدولة الحديثة و متحف مدينة بولونيا بإيطاليا »



(شكل ٩٢) ي الملك رمسيس الثاني متصراً في معركة قادش » نقش على جدار صرح معبد الرامسيوم يطيية المدودة الحديثة عشرة اللولة الحديثة



على جدران معبد الكرنك مناظر تسجل انتصار الملك «سيتى الأول» على الليبيين »، وانتصار الملك « رمسيس الثانى » على « الحيثيين ».

ويعتنى الفنان بتوضيح تفاصيل مناظر القتال، كما يغالى أحياناً فى تسجيل الحركات المختلفة . ويشاهد ذلك واضحاً فى النقوش الموجودة على واجهة « معبد الرامسيوم» (شكل ٩٢) التى تسجل انتصار الملك «رمسيس الثانى» على ملك حلب فى معركة « قادش » . فيلاحظ ما أحدثه القتال من اضطرابات بين الحنود الذين لا يزال بعضهم يقاوم فى النهر بين جثث الغرقى . وتتميز نقوش هذا العهد باستعمال الحصان فى جر العربات الحربية . فنرى الملك «رمسيس» واكباً عربته يجرها حصانان . ولم يكن ذلك معروفاً فى عهد الدولتين القديمة والمتوسطة . ويقال إن الهكسوس هم الذين أدخلوا استعمال الحصان فى مصر لحر العربات الحربية .

يستمر ظهور المناظر الحربية فوق جدران المعابد في عهد الأسرة العشرين حيث سجل الملك « رمسيس الثالث » فوق جدران معبده صوراً لانتصاره على شعوب البحر المغيرة على مصب النيل. كما أننا نشاهد له نقوشاً أخرى تصوره وهو يمارس هواية الصيد المحببة لدى الملوك ، فنراه يصطاد الثيران البرية في الأحراش (شكل ٩٣) . وتعتبر هذه الصورة من أجمل النقوش التي تمتاز بالواقعية حيث تمكن الفنان من تسجيل بعض التفاصيل الدقيقة التي تصبغ الموضوع بطابع الحيوية ، كصورة الثور الواقع في الأحراش ، والثور الذي يجرى بكل قوته للهرب من الملك الذي أوشك على صيده . ولقد أبر ز الفنان الرعب الظاهرين على وجه الثور ولسانه المدلى من شدة الجهد . وتتميز نقوش هذا المنظر بخطوط عميقة الغور .

#### التصوير :

انتشر فن التصوير الجدارى بكثرة فى عهد الدولة الحديثة ، وحلت التصاوير الجدارية الملونة محل النقوش البارزة الملونة فى زخرفة جدران المقابر،





(شكل ٩٣) « الملك رسيس الثالث يصطاد العجول البرية » نقش عل واجهة ضرح المعيد الجنائزي بمدينة « هابو » بطيبة

(شكل ٩٤) وقد حامل الهدايا من جزيرة كريت – تصوير جدارى ملون من مقبرة النبيل سنمرة . ويلاحظ الاهبّام بتوضيح الزى الحاص بأهل الحزيرة كذلك الوحدات المنقوشة على الأوانى القضية – ١٤٨٥ ق.م



(شكل ٩٥) تصوير جدارى من تل العارفة يصور اثنتين من بنات الملك إخناتون ١٣٦٥ ق . م – « متحف أشموليان بأكسفورد »

## [ لرحة رقم ٢]

كرمى الملك « توت عنخ آمون » عئر عليه في مقبرته بطيبة - ١٣٦٠ ق.م. الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة ، و يلاحظ أن الكرسى مصنوع من الذهب ومرصع بأحجار طونة شبه كريمة - « المتحف المصرى بالقاهرة » .









وأحسنها ما وجد فى مقابر النبلاء لا فى المقابر الملكية . وذلك لاحتوائها على مواضيع مختلفة من حياة صاحب المقبرة ، مما أعطى الفنان ثروة كبيرة من المواضيع المختلفة ، غطى بها جدران المقبرة وسقفها فى بعض الأحيان . وكانت مناظر الحياة اليومية تسجل على جدران المقبرة القريبة من المدخل. أما المناظر الجنائزية فتوجد على جدران المقبرة الداخلية .

وصلت مصر فى ذلك العهد إلى قمة مجدها السياسى. وتقرب لها ملوك البلاد المجاورة بتقديم الحدايا لملوكها. مما ساعد الفنان على اختيار مواضيع جديدة فى تزيين الجدران ومن هذه المناظر ما عثر عليه فى مقبرة الأمير «سنمت» «مستشار الملكة حتشبسوت» — حيث نرى الوفود الأجنبية المحملة بالهدايا (شكل ٩٤) . ويلاحظ دقة الفنان فى رسم الوحدات الحيوانية المنقوشة التى تزخرف الأوانى الفضية المقدمة من وفد « كريت » .

ومن الملاحظ أن أسلوب التصوير في أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة كان يقتصر على الاهتمام بالخط الخارجي، وتملأ بعد ذلك المساحات بالألوان، ولم يكن هناك اهتمام بتوضيح الضوء والظل. ولكن ذلك تغير في عهد «العمارنة» للتطور الفني الذي تميز بالواقعية . فعثر في « تل العمارنة » على جدار به صورة ملونة لاثنتين من بنات الملك « أخناتون » جالستين على حشية في وضع طبيعي (شكل ٥٥) .

ومن مجموعة صور « العمارنة نستدل على أن الفنان قد زاد ميله للمناظر الطبيعية كما اهتم بتسجيل دقائق النباتات والحيوانات كموضوع مستقل . حيث عثر على ثلاثة جدران بالقصر الملكى مغطاة بمنظر واحد لمجرى مائى ، ينمو فيه نبات البردى واللوتس . ويقف فوق النبات أنواع مختلفة من الطيور (١٠). كما أنه عثر على جدار به صورة لبحيرة تحيط بها الأزهار وتحوم حولها الطيور .

ومن المؤكد أنه كانت توجد نأثيرات فنية بين مصر وجزيرة كريت في ذلك

<sup>(</sup>١) عثر على هذه المجموعة الأستاذ ي بترى ي .

العهد، وذلك لوجود علاقات تجارية بينهما . حيث وجد على جدران قصر ملك «كنوسس Knossus» — عاصمة كريت — صور ملونة، تأثرت وحداتها بالفن المصرى . كما تأثر الفنان المصرى فى نقوش سقف مقبرة من مقابر الأسرة الثانية عشرة لطيبة (شكل ٩٦) بالوحدات الأجنبية التى شاهدناها محفورة على الأوانى الفضية المهداة من وقد كريت (شكل ٩٤) . ويظهر التأثير المصرى مرة أخرى فى الصور الموجودة بالمقابر الملكية (شكل ٩٧) بمدينة «مسينا»، فنلاحظ أنها مقتبسة من وحدات موجودة فى مناظر الصيد المصرية (شكل ٩٨) ونصوصًا طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة، وكان لانتشار الرخاء أثره فى الفن وخصوصًا طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة، وكان لانتشار الرخاء أثره فى الفن وخصوصًا طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة، وكان لانتشار الرخاء أثره فى الفن وخصوصًا طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة، وكان لانتشار الرخاء أثره فى الفن وخصوصًا طبقة النبلاء قربار ماظر الحفلات على جدران مقابر النبلاء . وظهرت فيها السيدات بملابس فاخرة ذات ثنيات عديدة يتمتعن بمشاهدة الرقص وسماع الغناء .

وتعتبر مقبرة النبيل « نخت » الذي كان يشغل منصب كاهن للإله آمون في أواخر عهد الدولة الثامنة عشرة خبر مثال لدراسة هذه الحفلات المصورة ، فن منظر لحفلة في قصر الأمير نرى في جزء منها صورة لفرقة موسيقية مكونة من راقصة وعازفتين بحملان أدوات موسيقية (شكل ٩٩) وكان من المتبع في ذلك العهد رسم الراقصات والفتيات الصغيرات عرايا . ويلاحظ في هذه الصورة تحرر الفنان من التقاليد المعروفة في رسم الجزء الأسفل للأشخاص من الناحية الحانبية . فصور الراقصة في وضع شبه أماى ، مما لم يكن متيسراً من قبل . كما للاحظ أن الفنان رسم أجسام العازفات من خلال الثياب الشفافة ، ويتضع التحرر من تقاليد الفن القديم وتأثير «العمارنة» في تسجيل تفاصيل لم تكن تظهر من قبل كرسم بطن قدم إحدى العازفات علاوة على تصويرها في وضع أماى من قبل كرسم بطن قدم إحدى مقابر ذلك العصر ( لوحة ملونة ١) .

ولم تقتصر مقبرة و نخت «على مناظر الحفلات بل تظهر فيها صور توضح هواياته . وأهمها صيد الطيور والأسماك ( لوحة ملونة ٢ ) فيظهر الأمير مرسوماً

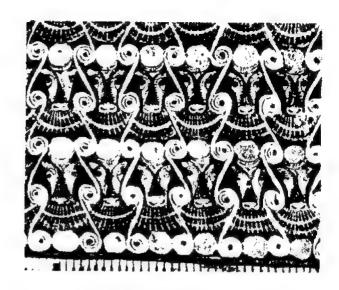

( شكل ٩٩ ) زنحارف ملونة لوحدات من « وموس ثهران » عثر عليها في سقف مقبرة من الأسرة الثامنة عشرة بعليبة

(شکل ۹۷) «قط بهاجم طائراً لیفترسه بفمه بینها هو واقف علی طائر آخر » تصویر جداری عثر علیه فی أحد المقابر الملکیة بمدینة «متنینا»





(شكل ۹۸) تصويسر جدارى من مقبرة في طبية غير معروف صاحبا، من عهد الملك أمنحنب الثالث ويلاحظ وجود القط لذى ينقض عل طائر بف، وتلس أرجله طائراً آخر بيا يظهر لبات البردى النامى في الماء. «المتحف البريدة في»





(شكل ٩٩) فرقة موسيقية مكونة من ثلاث فتيات - جزء من تصوير جدارى مقبرة النبيل « نخت » بطيبة . الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة



(شكل ۱۰۰) « مراحل تحضير النبية » تصوير جدارى ملون من مقبرة الأمير « نخت » يطيبة



( شکل ۱۰۱) ه النساه الباکیات » تصویر جداری ملون من مقبرة الأمیر « رعموزی» بطیبة

مرتين: واقفاً مع أفراد أسرته في قارب من سيقان البوص. وقد استخدم الفنان نبات البردي النامي على حافة مجري مائي. كخلفية للصورة فنراه في الجهة البسري يحمل « يومرانجاً » (۱). ودمطراً (۲) ليصطاد بهما الطيور. ومرة أخرى في الجهة اليمني يصطاد السمك. ويتضح اهمام الفنان بدراسة الطبيعة في رسمه حشرة السرمان والفراشة اللتين تحومان بين النبات. وكذلك الزهور والأسماك الموجودة في المياه التي رسمها على هيئة خطوط متعرجة. كما يظهر حبه لمحاكاة الطبيعة في رسم الطيور المذعورة من موكب الصيد.

ومن صور العامة التي تظهر بالمقبرة . نجد صورة توضح المراحل المختلفة التي تمر بها صناعة النبيذ وتعبئته (شكل ١٠٠) . فنراهم يقطفون العنب. ثم يعصرونه بأرجلهم . ويسيل العصير من صنبور إلى حوض صغير ثم يعبأ في الجرار .

وكانت مناظر البكاء على الميت تسجل بتفاصيلها المختلفة من حركة ومشاعر فنشاهد من مقبرة النبيل « رعموزى» صورة لمجموعة من النساء الباكيات بوجوه حزينة يرفعن أذرعهن فى الفضاء (شكل ١٠١).

وقد تغيرت مواضيع المناظر التي تغطى مقابر النبلاء منذ أواخر عصر الدولة التاسعة عشرة، فقلت المناظر التي تمثل حياة صاحب المقبرة وكثرت المواضيع الدينية.

### الفنون التطبيقية:

كان للثراء أثره فى المصنوعات الدقيقة ، ويدل على ذلك الآثار التى عثر عليها المنقبون فى مقابر الدولة الحديثة . وتكون مجموعة الآثار التى عثر عليها فى مقبرة الملك « توتعنخ آمون » أحسن مثل لدراسة هذا النوع من الفنون حيث وجدت المقبرة سليمة لم يمسسها اللصوص بعكس المقابر الملكية الأخرى .

<sup>(</sup>١) أداتان تستعملان لإصابة الطيور عنه صيدها .

<sup>(</sup> ٣ ) دمية على شكل طاقر يحملها الصياد لتتجمع حولها الطيور .

( شكل ٢٠٣) قناع الملك « توت عنخ آمون » مصنوع من الذهب ومطم بالأحجار نصف الكريمة « المتحف المصرى بالقاهرة »



( شكل ١٠٣) إناء من الألب ترمشكل على هيئة زهرة اللوتس المنفتحة والأيدى على شكل البراعم . وجد في مقبرة الملك « توت عنخ آمون» « المتحف المصرى بالقاهرة »



( شكل ۱۰۶) صندوق من الحشب وبه مناظر ملونة تصور الملك « توت عنخ آمون » في ميدان القتال . والمتحف المصرى بالقاهرة»





ومن آثار هذا الثراء كرسي الملك الموشى بالذهب ُ وتصور نقوشه المحفورة الملك جالسًا على سجيته ، ومن أمامه الملكة تعطره ( لوحة ملونة ٣ ) ويظهر في جلسة الملك الطبيعية البعيدة عن طابع الجمود الملكي تأثير مدرسة « العمارنة » وتدلصناعة قناع الملك ونابوته الذهبي المطعمين بأحجار ملونة ( شكل ١٠٢ ) على ذوق رفيع ، ودقة في الصنع . وضعت فنان ذلك العصر في مرتبة يستطيع أن يفخر بها . ولقد تقدمت صناعة الأواني الحجرية في ذلك العهد فنلاحظ ان الفنان استوحى نبات زهرة اللوتس المتفتح والمكمم في عمل آنية من الألبستر عثر عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون تنم عن ذوق فني رفيع (شكل ١٠٣) . ولقد بلغت مهارته القمة في الصندوق الحشبي المزخوف بمناظر صيد السباع وحيوانات الصحراء من جهة . وحروب الملك مع الأسيويين والنوبيين من الجهة الأخرى . (شكل ١٠٤) وبالرغم من صغر المساحة التي رسم عليها الفنان صوره نجد أنه أجاد توضيح حماس الصيد الممتلي حيوية -ومعمعة القتال المليثة بالحركة . ولقد زخرفت العلب الخشبية المستعملة لمساحيق الزينة في ذلك العصر ، فترى إحدى هذه العلب منحوتة على شكل بطة عائمة تحملها فتاة سابحة على يديها (شكل ١٠٥) ويرجع تاريخ هذه العلبة إلى الأسرة الثامنة عشرة .

ولا يسعنا إغفال التقدم الفنى العظيم الذى ظهر فى صناعة الأوانى الزجاجية الملونة فى تلك الفترة . ويشهد علىذلك أوانى متعددة الألوان والأشكال [ لوحة ملونة ٤ ] .

## القصل أنخامس

# العصور المتأخرة من الأسرة ( ۲۲ إلى الأسرة ۳۰ ) ۹۵۰ ق . م – ۳٤۱ ق . م و بتخلله ( العهد الصاوى – الأسرة السادسة والعشرون)

## تمهید تاریخی :

كان من أثر الفوضى التى سادت البلاد نتيجة لضعف ملوك الرمامسة أن توالى على الحكم عهود معقدة غير واضحة تخللها حكم أجنبى للبلاد فتناوب الليبيون والأحباش حكم مصر فى فترة الأسرات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين.

ومكنت هذه الفوضى الآشوريين من غزو مصر فى سنة ١٧١ ق ، م وتقدم الملك « آشور بانيبال » إلى طيبة وسلبها و رجع بعد ذلك إلى الشهال وترك الجنوب لحكم الأحباش . ولكن ( بسمتيك ) الأول « أحد أمراء سايس » تمكن من طرد الغزاة والاستقلال بحكم مصر فى سنة ٦٦٣ ق . م وأسس الأسرة السادسة والعشرين . واسترجع سوريا وأعاد لمصر مجدها القديم ، حاول ابنه « نكاو Nechan أن يتوسع فى فلسطين وقتل ملك يهودا فى معركة « مقديشو » ولكن أحلامه باستعادة مجد مصر وإنشاء إمبراطورية كبيرة تمتد إلى حدود بلاد النهرين تبددت بظهور قوة بابل تحت حكم الملك نبو خد نصر » .

يزول حكم الأسرة السادسة والعشرين بغزو الفرس لمصر فى عهد الملك الفارسي « قمبيز » وذلك فى سنة ٥٢٥ ق . م ويستمر حكم الفرس لمصر لمدة قون ونصف تتخللها فترات استقلال قصيرة ويحكم مصر خلال هذه الفترة الأسرات السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون . ثم يتمكن بعد ذلك الملك « نكتانبو Nectanbo » من ملوك الأسرة الثلاثين من طرد الغزاة

والاستقلال بحكم مصر فى سنة ٣٧٥ ق . م لكن الفرس عادوا ثانية للسيطرة على مصر وحينذاك ومنذ ذلك الحين لم يحكم مصر ملك من أصل مصرى حيث غزا الإسكندر المقدوني مصر سنة ٣٣٢ ق . م وكان ذلك خاتمة العهد المصرى العظيم .

يضعف الفن المصرى بانتهاء حكم ملوك الأسرة العشرين ، ولو أن تأثير فتون « طيبة » يستمر ظهوره لفترة بسيطة فى آثار الأسرة الحادية والعشرين بعد انتقال مركز الحكم إلى الشهال . إلا أنه فى الفترة ما بين عهد الأسرة الثانية والعشرين يزول هذا التأثير ويعود الفنان إلى أسلوب الدولة القديمة وتنهيأ البلاد للفن « الصاوى » الذى يظهر فى عهد الأسرة السادسة والعشرين . ويمثل الفن « الصاوى » آخر مراحل الفن المصرى العظيم .

### العمارة:

لم يبق للأسف أثر للمعابد التي قال « هير ودوت » إنه رآها في عهد الأسرة السادسة والعشرين ولكن يمكن أن نكون فكرة عن هذه المعابد فيا بقي من معابد الأسرة الثلاثين ومعابد البطالسة التي لا تزال قائمة والتي هي بدون شك استمرار لتلك المعابد.

## النحت والنقوش البارزة والفنون التطبيقية :

لم يعثر على تماثيل كثيرة من العهد الصاوى ، ومن الأمثلة القليلة الموجودة (شكل ١٠٦) يلاحظ أن أسلوب النحت الصاوى طغت عليه طريقة تقليد فنون الدولة القديمة . لكن فنان ذلك العهد الذي رأى تماثيل الدولة القديمة وافتئن بها أراد إظهار الزى والحركات ولذلك لم يصل تقليده إلى الدقة التي امتازت بها تماثيل الدولة القديمة . ولم يكتف بالأحجار الجيرية بل أكثر من استعمال حجر البازلت مما ساعد على إظهار الكتل والسطوح في الماثيل المصقولة ، ويظهر الاهتمام بتسجيل ملامح الوجه بدقة في تمثال من البازلت (شكل ١٠٧)

( شکل ۲۰۰ ) تمثال من البازلت من العهد الصاوی « من مجموعة خاصة »



( شکل ۱۰۷) تمثال الکاهن ۱۱ بدیامیتوتب و المهد الصاوی ۱۶ متحف براین ۱۱





( شكل ۱۰۸) قطة من البرونز –العهد الصاوى«المتحف المصرى بالقاهرة»

استوحى الفنان في تصميمه الكتلة الحجرية المكعبة وقد كان ذلك شائعًا في النَّهَائيل الجالسة في عهد الدولة القديمة .

أما التقوش البارزة فى المرحلة الصاوية فلم يكن لها طابع مميز بل كانت تقليداً لنقوش الدولة القديمة مع تسجيل ما بها من التفاصيل الدقيقة . ومن الصناعات الدقيقة التى صنعت فى هذه الفترة عثر على أوان معدنية تدل صناعتها على بساطة جميلة فى خطوطها . كما عثر على تماثيل برنزية لبعض الحيوانات (شكل ١٠٨) .

. وتتميز آثار هذه الفترة بتوابيت بها جثث لثيران عثر عليها في «سيرابيوم» سقارة . وهذا يوضح تقدير أهل هذه الفترة للعجل « أبيس » ، وكانوا يعتقدون أن « الإله بتاح » قد تقمصه .

# البابالثاني

## بلاد الهرين

و يشمل عصر ملوك سومر الأول ــ العصر الأكادى ــ عصر ملوك سومر الثانى العصر البابلي الأول ٢٦٠٠ ق . م ــ ١٦٠٠ ق . م

## تمهيد تاريخي :

سكن بلاد النهرين منذ فجر التاريخ . قبائل من أصول محتلفة ، هاجرت إلى الإقليم الحصب الذي تكون من الإرساب الفيضي لنهر الفرات في الخليج العربي ، ولقد دلت الاكتشافات الأثرية على أن أقدم الحضارات التاريخية في بلاد النهرين وجدت في الجزء الجنوبي من دلتا الفرات ، ولقد ساعد ظهور السومريين – وهم أول القبائل المهاجرة إلى المنطقة في أواخر الألف الرابع ق . م على ازدهار الحضارة وتطوير المميزات الرئيسية لها ، ومن أهمها الكتابة ، والسومريون لم يعرف لحم أصل ، ولقد أتوا من آسيا واستقروا في دلتا الفرات بعد انحسار مياه الفيضان وعرفوا باسمهم نسبة إلى منطقة « سومر » التي استقروا فيها ، ثم كونوا بعد ذلك مجموعة من المدن .

وكان للديانات تأثير في حياة السومريين ، ولقد رمزوا لقوى الطبيعة بآلهة كما لعبت الأجرام السهاوية دوراً هاميًّا في حياتهم الدينية .

ومن الواضح أن القبائل التي هاجرت إلى المنطقة الشمالية من دلتا الفرات ويرجع أصولها إلى الجنس السامى ، هاجرت من بلاد العرب ، واستقرت فى الحزء الشمائى من بلاد « سومر » فى تاريخ لاحق لهجرة السومريين . وقد كان هذان الجنسان مختلفين من ناحية اللغة والشكل . والظاهر أن كل شعب منهماً

كان يعيش بعيداً عن الآخر فى أول الأمر . ولكن بمرور الزمن وللاحتياجات الاقتصادية اختلطا وعاشا جنبًا إلى جنب فاستفاد الأكاديون من حضارة وفنون السومريين كما كان للديانة السومرية تأثير فى الديانة السامية .

تناوب الحكم على المنطقة السومريون، ثم الساميون « الأكاديون » ، اللذين وحدوا منطقتي «سومروأكاد». ومن ثم عرفت المنطقة بعد ذلك باسم بلاد « بابل » . حين تمكن « العموريون » من تدعيم وحدة البلاد تحت سلطان بابل في الألف الثاني ق . م . وعرف ذلك العهد بالعصر البابلي الأول .

و يرجع أصل « العموريين » إلى الجنس السامى وهم قبائل هاجرت من شبه الجزيرة العربية إلى الجزء الشمالى الغربي لبلاد « سومر وأكاد » .

# الفصل الأول

# سومر فى عهد الأسرات الأوائل ( الأسرتان الأولى والثانية ٢٦٠٠ ق . م - ٢٣٥٠ ق . م )

## تمهید تاریخی :

لم يكن السومريون شعبًا متحداً تحت حكم موحد كماكان الحال في مصر ، بل كونوا ولايات محلية مستقلة برأسكل ولاية حاكم ، وكان أهم هذه الولايات في المدن « أور » ، « الوركاء » ، « كيش » ، « لاجاش » ، « لارسا » » « أريدو « أوما » . . . إلخ . وكانت كل ولاية تسعى للسيطرة على الأخرى . وأشهر ملوك هذه الفترة حكام « أور » الذين تمكنوا من السيطرة على بعض هذه الولايات المتفرقة وكونوا الأسرة الأولى منهم في سنة ، ٢٦٠ ق . م كما كان هناك حكم مستقل في ولاية « لاجاش » . حاليًا ( تللو ) . وتلى الأسرة الأولى الأسرة الثانية ، ويمتاز عهد الأسرات الأول بتقدم في الحضارة يظهر تأثيره في منطقة بلاد النهرين كلها ، ولكن هذه العظمة تضمحل في آخر عهد الأسرة الثانية و يتحول النظام ثانية إلى شبه إقطاعي فتكثر المنازعات عما أدى إلى سقوط هذا العهد في سنة ، ٢٣٥ ق . م .

#### العمارة:

ولو أن عهد انتقال السومريين من فترة ما قبل التاريخ إلى عهد الأسرات يتميز بتغيير فى أعماطم الفنية إلا أن التقاليد الدينية التى كانت متبعة فى العهود البدائية تستمر فتشيد المعابد للآلحة فى وسط المدينة وذلك على النمط المعمارى السابق مع بعض التطوير .

شيد الملك أنيبادا Annipad—da الأسرة الأولى لولاية «أور » معبداً في مدينة «العبيد » يرجع تاريخه إلى سنة ، ٢٥٥ ق. م وقد أقيم هذا المعبد على مصطبة عالية من الطوب المحروق من أسفل واللبن من أعلى و يوجد أمام المعبدر واق مغطى ، و يحمل السقف أعمدة من خشب النخيل المغطاة بطبقة من النحاس . ويقف بباب المعبد تمثالان لأسدين من النحاس . مرصعة أعينهما وأسنانهما ولساناهما بأحجار ملونة . وفي مواجهة المعبد عمودان من خشب النخيل تغطيهما مادة سوداء مثبت بها قطع حجرية صغيرة ذات لونين أحمر وأسود . وقطع من الصدف . و يبدو المنظر الكلي لذلك من حيث التأثير في شكل القسيفساء الصدف . و يبدو المنظر الكلي لذلك من حيث التأثير في شكل القسيفساء على هيئة طائر برأس أسد يحمى زوجاً من الغزلان . و يرمز هذا النسر للإله «أم دجد المس-dugnd » حارس الحيوانات وهذه الكائنات المكونة من عدة أمن المعتقدات السومرية منذ عهد ما قبل أجزاء لحيوانات عتلفة كانت جزءاً من المعتقدات السومرية منذ عهد ما قبل الأسرات ، وتظهر بكثرة على الأختام الأسطوانية ، كما أنها انتشرت فيا بعد في فنون العهود اللاحقة .

أما الجدار الداخلى للمعبد فهو مزخرف بقطع من الفخار مثبتة فى الجدار تبدو فى تأثيرها الزخرفى بما يشابه الفسيفساء وهذا الأسلوب مستمد من زخارف الجدار الموجود فى «الوركاء» منذ العهد البدائى ، وبالجزء العلوى من الجدار إفريز من النحاس مغطى بمادة القار ، مثبت به نقوش محفورة من الصدف والحجر الجيرى تصور مز رعة الإلفة « نين خرساج Nin Khursag » (شكل ١١٠) وكانت هذه الإلحة تصور على هيئة بقرة . وقد اختير « نانار » إله مدينة » أور » الذى يرمز للقمر زوجاً لما وكان يصور على هيئة الثور القوى . ويقف بالمعبد صف من تماثيل الثيران مصنوعة من الحشب المغطى بشرائح من النحاس . وتدل صناعتها على مهارة فنية .

ولقد عَبْر على بقايا معابد أخرى من ذلك العهد في مدينتي « تل أسمر »



(شكل ١٠٩) لوحة برنزية بها نقش بارزلسر برأس أسد « رمز الإله إم دجد » وجدت بمعبد مدينة « العبيد » . العهد أسورى الأول حوالي ٢٦٠٠ ق . م « المتحف البريطاني »

(شكل ۱۱۰) أفريز وبه أشكال آدمية وحيوانية من الصدف مثبتة على أرضية سوداه وتمثل الصورة، مزرعة الإنه و نن خورساج » . عثر على هذا الأثر في سبد مدينة العبيد 1710 ق. م « متحف العراق »





(شكل ١١١) اثنا عشر ممثلا من الحجر عشر عليها في معبد الإله أحمر » . يوجد أربعة من هذه التماثيل مسحن العراق والبقية في المعهد ارتفاع التماثيل من مده التماثيل مدينة شيكاغو ارتفاع التماثيل من المحد مده مدينة مدينة

و «خفاچا » الواقعتين على نهر دجلة ، غير أن الحالة السيئة التى وجدت عليها تلك البقايا لم تساعد على دراستها .

#### النحت:

مارس السومريون البدائيون فن النحت وتمكنوا فى فترة ما من إتقان هذا الفن كما الاحظنا فى رأس مدينة «الوركاء » ومن بداية حكم الأسرات ، عثر على تماثيل كثيرة فى المعابد تساعد على دراسة تطور فن النحت فى عهد حكم ملوك سومر الأول .

فقد عثر الدكتور «هنرى فرانكفورت » على اثنى عشر تمثالا من الحجر الموصلى فى معبد الإله « آبو Abu » بمدينة « تل أسمر Tell Asmar » (شكل ۱۱۱) بدائية الطابع ذات نسب غير صحيحة تدل على صناعة مثال بسيط فى مدينة صغيرة .

استوحى المثال الأسطوانة والمخروط فى عمل تماثيله . فالجزء العلوى مستمد من شكل المخروط ، قمته الرأس وقاعدته الحط الأفقى المار بالمرفقين ، بينا الجزء الأسفل مستوحى من شكل الأسطوانة أو من مخروط أرفع ، ويوجد فراغ بسيط بين الأيدى المضمومة على الصدر والجسم . كما توجد مسافة يسيطة بين القدمين . ويلاحظ استمرار الطابع السومرى التقليدى المميز الذى رأيناه فى العهد البدائى فى رأس مدينة « الوركاء » وهو اتساع الأعين والتقاء الحواجب .

و بما أن الإله كان يعتبر سيد المدينة الحقيقى وتأخذ معابده المكان الرئيسى في المدينة لذا يرجح أن الغرض من نحت هذه النائيل كان دينيًا فقط ، وأنها صنعت لتوضع في ساحة المعبد مع تمثال الإله لتؤدى فروض العبادة في حالة تغيب صاحبها عن المعبد . لذلك يلاحظ أن الجسم مشدود لا حركة فيه ، كما نشترك الوجوه كلها في نظرة ساذجة بها بساطة وابتهال للإله بأعين مستديرة واسعة الحدقة مبالغ في حجمها . ومما يساعد على التعبير عن شدة الانتباه امتلاء الأعين بالأحجار الملونة . ولا يبدى الفنان السومرى في هذه النائيل أي اهمام بتوضيح الجسد البشرى

من خلال الزى . بعكس فنان الدولة القديمة فى مصر . وباستثناء رأس « الوركاء » من عهد ما قبل الأسرات لا يوجد مثيل للهائيل المصرية فى النحت السوموى عامة .

تخلى مثال المنطقة الشهالية لبلاد السومر التقاليد المتبعة فى تماثيل الجنوب واختار وضعًا مخالفًا للماثيل المتعبدة الواقفة . فتظهر فى مدينة مارى (۱) ثماثيل كثيرة جالسة . ومثال ذلك تمثال النبيل البن إبل Ebinil الرشكل ۱۱۲) الذى أخنى الزى الجزء الأسفل من جسمه . ويدل هذا التمثال على مقدرة الفنان فى إظهار تفاصيل الزى الذى يبدو أنه من خصل صوف الأغنام . ولا يبدو على هذا التمثال طابع التعبد بالرغم من شكل الأيدى المضمومة بل يظهر عليه هيئة الحاكم .

وتتميز تماثيل مدينة مارى بالخطوط الجريئة المنحنية . ويبدو هذا في تمثال الورنائش UR Nanshe رئيسة الفرقة الموسيقية لمعبد «أشتار » الذي أظهر فيه الفنان تقدماً في فن النحت واهتماماً أكثر لدراسة الجسم البشرى (شكل ١١٣).

#### النقوش البارزة:

عثر فى معابد المدن المختلفة على لوحات مربعة الشكل من الحجر الجيرى منقوشة بنقوش بارزة بمواضيع معينة ويظن لوجود فتحات بها فى الوسط. أن الغرض من صنعها كان لتثبيتها فى مكان ما أوفى إناء يوضع فى المعبد يستعمل فى الطقوس الدينية .

تهخير الفنان لهذه اللوحات موضوعات محدودة. إما لتخليد الأعمال المعمارية التي قام بها صاحب اللوحة للإله . والاحتفالات التي أقيمت بهسله المناسبة أو لتسجيل تقدم الجيوش وانتصارها على الولايات السومرية المجاورة .

 <sup>(</sup>١) كان من أثر انتشار الحضارة السومرية في عهد الأسرات الأولى أن تكونت في الغرب مدن ذات حضارة مثل مدينة « مارى » الواقعة على أبر الغرات .



(شكل ١١٣) تمثال من الحجر لرئيسة الفرقة الموسيقية الخاصة بالمعبد الموجود بمدينة « مارى » متعرف باسم « أورنانش » — " متحف العراق »

(شكل ١١٤) لوحة حجرية بها نقوش بارزة تصور احتفالا بيناء المبد . عثر على هذه اللوحة في مدينة «خفاجا» ارتفاعها ٥٩٥ سم النصف الأول من الآلف الثالث. «متحف بغداد»



( شكل ۱۱۲ ) تمثال من الحجر لرجل من مدينة هماري، « متحف العراق »



تشابهت هذه الموضوعات المتكررة فى اللوحات المختلفة الدرجة أن لوحة ناقصة عثر عليها فى مدينة «خفاجا» (شكل ١١٤) أمكن ترميمها بقطعة من لوحة حجرية عثر عليها فى مدينة « أور » . وتسجل هذه اللوحة فى سطور أفقية موضوع الاحتفال . بتشييد المعبد . ويلاحظ أن نقش الوحدات فى هذه اللوحة على مستويين مسطحين ولا توحى الخطوط الخارجية الأشكال بتوضيح استدارة الجسم كما لا يوجد تفاصيل فى زى الأشخاص وأجسامهم . مما بدل على مستوى ضعيف .

ومع أن هذه الموضوعات المنقوشة تتكرر في الألواج الحاصة بالملوك إلا أنه أمكن التمييز بينهم بالنقوش المكتوبة التي توضع أسماءهم ، ومثال ذلك لوحة في نفس المستوى السابق عثر عليها في « لاجاش » Lagash » حاليًا « تللو » منقوشة بموضوع متشابه فنرى في الصف الأعلى الملك «أورفينا UR-NINA »حاملاسلة بها أدوات البناء وأمامه أفراد العائلة وفي الصف الأسفل نراه جالسًا عاطًا يأفراد أسرته يحتفلون بالمناسبة . وفي الحالتين وسم الفنان الحاكم في حجم أكبر من أفراد الأسرة التي غطت أسماؤهم على تفاصيل الزي (شكل ١١٥).

و بمقارنة رسوم الأشخاص المنقوشة على الإناء الألبستر المصنوع في عصر ما قبل الأسرات مع الأشخاص المرسومة في هاتين اللوحتين نستنتج أن فن النقش البارز السومري قد انحط في هذا العهد ولا سيا رسم الأشخاص فقد كان ضعيفًا إلى حد كبير .

ومن اللوحات التي تسجل المواضيع الحربية لوحة عثر عليها في مدينة «لاجاش» تسجل انتصار الملك «إيناتم Eannatum» ثاني ملوك لاجاش على مدينة «أوما Uma «المجاورة . وتعرف بلوحة العقبان (شكل ١١٦ ا و س). فنرى على أحد وجهى اللوحة (١) (شكل ١١٦-١) في الصف الأعلى الملك يتقدم كتيبة من المشاة المسلحة بدروع مربعة الشكل بينها تطأ أقدامهم جثث الأعداء.

<sup>(</sup>١) عثر الأستاذ « سرزك « E.de Screzc على هذه اللوحة مبمثرة الأجزاء ولكنه تمكن من ترميمها . وطول أحد أضلاعها مثر وقصف والضلع الآخو طوله متر وتُعانون سنتيمتراً .

( شكل ١١٥) لوحة حجرية خاصة بالملك « أورنينا » وبها نقوش تصور اشتراكه في بناء معبد المدينة . النصف الأول من الألف الثالث. « متحف بغداد »

(شكل ١١٦٦) ب) لوحة حجرية خاصة بالملك ير إيناتوم » النصف الأول من الألف الثالث ق . م ارتفاع اللوحة ٨٨٤ سرو سرو متحف اللوقر » .





( شکل ۱۱۷ ) ختم أسطوانى به نقوش لثيران ملنحية ورجال -- با متحف مدينة لاهاى n

(شكل ۱۱۸) ختم أسطوانى به نقش يصور جلجامش يصارع الأسود





وقى الصنف الأسفل يظهر الملك مرة ثانية مستقلا عربته يقودكتيبة مسلحة بسلا ح آخر يطارد جنود مدينة « أوما » الفارين . ولا يوجد فى هذه اللوحة اختلاف بين حجم الملك والجنود .

والظاهر أن الغرض من نقش هذه اللوحة لم يكن تذكارياً فقط بل دينياً أيضاً ، حيث نرى على الوجه الآخر (شكل ١١٦٦ب) صورة الإله ونتجرسو Ningirsu » إله و لاجاش » مرسوما بحجم كبير جامعاً الأعداء في شبكة من الحبال بينا يقبض بيده الأخرى على نسر برأس أسد يحمل في كل مخلب رأس حيوان ، وهذا رمز للإله الذي رأيناه قبل ذلك في (شكل ١٠٩).

وتعبر هذه الصورة عن انتصار إله « لاجاش » على الأعداء . وإذا ما درسنا الناحية الفنية لحذه اللوحة يلاحظ أنها تمتاز بتقدم فى فن النقش عن اللوحتين السابقتين . فبالرغم من أن الأشخاص منحوتون على سطحين كماكان الحال فى اللوحتين السابقتين ، إلا أنه توجد محاولة قام بها الفنان لتجسيم الأجساد كما يلاحظ تقدمه فى فهم فن المنظور فى رسمه لصفوف الأعداء المتراصة .

## الأختام الأسطوانية :

ولا يقتصر فن النحت البارز المنقوش على هذه اللوحات ، بل ينتشر أيضًا على الأوانى المستعملة فى الأغراض الدينية ، وفى هذه الحالة تقتصر المناظر على المواضيع الدينية والأساطير السومرية ، وتتكرر هذه المواضيع على الأختام الأسطوانية . ونظهر الكائنات الآدمية والحيوانية مرة ثانية على الأختام بعد ما تحولت فى أواخر العهود البدائية إلى أشكال زخرفية . وأغلب أبطال هذه الأساطير يصعب فهمها فتبدو الشخصيات الآدمية أحيانًا يرءوس ثيران ملتحية (شكل ١١٧) . كما تسجل صورة البطل « جلجامش » الآدى يصار ع الأسود (شكل ١١٨) . وتتكرر هذه الوحدات على المساحة المنتطيلة ويربط بينها رموز محفورة قد تكون أحيانًا اسم صاحب الحتم ، ومع أن أسلوب النقش على هذه الأختام يشابه طريقة النقش على المسطحين المتبع فى الألواح

الحجرية المربعة إلا أنه يمتاز عنها بدقة وعناية أكثر .

ولقد تميز السومريون في عهد الأسرات بمقدرة على نحت أشكال لكائنات حية من العاج والأصداف وبرعوا في تكوين مناظر من هذه الأشكال ، وذلك بتثبيت القطع المنحوتة على سطح مغطى بمادة القار.

ومن أحسن الأمثلة على هذا الأسلوب لوحة عثر عليها فى مدينة «أور» (شكل ١٩٩) سجل عليها من الجهتين فى صفوف أفقية مواضيع متشابهة مع مواضيع اللوحات الحجرية السابقة. وتفصل هذه الصفوف زخارف هندسية فيشاهد على الجانب الأول الجيش والعربات الحربية تتقدم فى طريقها إلى عاربة الأعداء . بينا يوضح الجانب الثانى الاحتفال بالنصر ويستعرض فيها الملك الغنائم التى استولوا عليها . ويعتبر تصميم هذه الصورة أكثر وضوحاً عن المناظر المماثلة المسجلة على الألواح الحجرية . إذ هيأت طريقة تثبيت الكائنات على اللوحة ، فرصة أكبر للفنان فى توزيع الشخصيات على السطح مما ساعده على اللحصول على نتيجة أحسن . كما استلزمت خامة الصدف الرقيقة عناية خاصة فى نحت الأشكال .

ويلاحظ من الآثار السابقة أن الفنان السومرى قد رسم الأشخاص بعين تراها من عدة جهات. فالجسم والرأس ينقشان فى وضع جانبى بينها يوسم الجزء الأعلى من الجسم والأعين فى وضع أماى ،كما يظهر الحاكم فى صورة أكبر من الأشخاص المحيطين به فى الصورة. وذلك يذكرنا بأسلوب الفنان المصرى.

#### الفنون التطبيقية:

ولو أن معدن النحاس لم يوجد فى بلاد سومر إلا أنه بالرغم من ذلك عثر على قطع فنية فى المعابد مصنوعة من النحاس تدل صناعتها على تفوق كبير ، ومن أمثلة ذلك ثمثال صغير لرجل عاريرتكز على قاعدة عثر عليه فى مدينة « خفاجا » ( شكل ١٢٠ ) و يعتقد أن رأس التمثال كانت تحمل إناء صغيراً . وتدل صناعته على إلمام الفنان بنسب الجسم الصحيحة .





(شكل ١١٩) « لوحة أور » لوحة خشبية مقطاة بالقار وشبت بها أشكال الكاثنات المنحوتة في صفوف لتكون موضوع صورة النصف الأول من الألف الثالث ق . م « المتحف البريطاني » . وقد تمكن الفنان فى صناعة هذه التماثيل المعدنية من التعبير عن الحركات العنيفة ويتضح ذلك فى التمثال الذى عثر عليه فى « تل أغرب » يمثل اثنين من المصارعين يحملان أوانى (شكل ١٢١).

وكان الغرض من صنع هذه الهائيل التي تحمل الأوانى دينياً ، حيث تستعمل هذه الأوانى في الاحتفالات التي تقام في المعبد لوضع بخور بها لطرد الأرواح الشريرة .

استغل الفنان مقدرته فى صياغة المعادن فى عمل نماذج للعربات السومرية التى تجرها البغال (شكل ١٢٢) ، كما زين واجهة المعبد بوحدات خرافية من الأساطير السومرية (شكل ١٠٩) ولم تقتصر المصنوعات المعدنية على خامة النحاس فقط ، بل عثر كذلك على مجموعة من المشغولات الذهبية فى مقابر مديئة الور السومريين فى وقت مبكر . ويدبع الفضل فى وجود هذه الآثار فى المقابر إلى اعتقاد السومريين فى حياة ما بعد الموت فحرصوا على تزويد الميت بحاجاته الشخصية .

وأحسن ما اكتشف من هذه الآثار ما وجد بالمقابر الملكية (١) عيث عثر فيها على مصنوعات ذهبية تضع فنان هذا العصر في القمة . ويوضح ذلك علمات الملوك من أوان وأقداح شراب (١) ذهبية (شكل ١٢٣) . كما تدل صياغة الأسلحة الذهبية (شكل ١٢٤) التي طعم بعضها بالأحجار الكريمة على وجود طبقة بارعة من عمال الصياغة . وتمثل خوذة الملك و مسكلام دج Meskalam—dug (شكل ١٢٥) الدرجة الرفيعة التي وصل إليها الفنان السومرى مهارة في تسجيل التفاصيل الدقيقة لشكل غطاء الرأس السومرى . وتعتبر

<sup>(</sup>١) عثر الأستاذ « ل . وولى — L. Woolley » على أربعائة وخسين مقبرة تحت الأرض بأسقف مقومة يخص بعضها طوك « أو ر » . ولقد عثر عليها عام ١٩٢٢ وتمت أعمال التنقيب عام١٩٢٧ . (٢) يوجد وصف تفصيلي لمحتويات هذه المقبرة في كتاب للأستاذ « وول »

Excavation at UR 1954, by L. Woolley

 <sup>(</sup>٣) عثر على هذه الأقدام في مقبرة الملكة « شوباد » .

( شكل ١٢٠) تمثال من النحاس لرجل عثر عليه في مدينة «خفاجا» النصف الأول منالألف الثالث ق م ص « متحف بغداد »





(شكل ١٢١) تمثال صغير من النحاس لمصارعين بحملان وعادين على رووسهما النصف الأول من الألف الثالث قد م ارتفاع التمثال ١٠ سم . « متحف بغداد »

( شكل ١٢٢) عربة صغيرة من البرنز يجرها أربعة بغال عثر عليها في مدينة « تل أغرب » النصف الأول من الألف الثالث ق . م « متحف بغداد »





(شكل ١٢٣) أوان وأقداح من الذهب عثر عليها في مقبرة الملكة «شوباد» إحدى المقابر الملكية في مدينة «أور» النصف الأول من الألف الثالث ق.م «متحف جامعة فيلاد لفيا »

( شكل ١٢٤) خناجر ذهبية بعضها مشغول والآخر مرصع. عثر عليها في مقابر ملوك مدينة «أور» النصف الأول من الألف الثالث ق . م . «متحف بغداد»





( شكل ١٣٥) خوذة من الذهب عثر عليها في مقبرة الملك « مسكلام دج » أحد ملوك مدينة « أور » النصف الأول من الألف الثالث ق . م

( شكل ١٣٦) حلية لجام على شكل خاتم من الفضة مثبت به تمثال صغير لبغل من معدن الإلكترم . عثر عليه في مقبرة الملكة «شوباد» . «المتحف البريطاني» هذه الحوذة أقدم محاولة للإنسان استعمل فيها المعدن فى صنع غطاء للرأس لحمايته من الإصابة فى الحروب .

وبالإضافة إلى مقدرة السومريين على صنع مشغولاتهم من معدن واحد ، فقد تمكنوا من صياغة هذه التحف الفنية من أكثر من معدن . ولدينا من ذلك أمثلة كثيرة . فني مقبرة «الملكة »شوباد Shubad » عثر على حلية لجام معدنية رشكل ١٢٦) ، على شكل خاتم من الفضة مثبت به تمثال صغير لبغل مصنوع من معدن الإلكترم (١٠٠ كما عثر في مقبرة ملكية على تمثال صغير لجيوان خرافي على هيئة جدى مجنع (شكل ١٢٧) يقف على قاعدة خشبية مطعمة بالصدف . ويرتكز الجدى بأطرافه الأمامية على شجرة مزدهرة مصنوعة من الذهب الخالص . ويلاحظ أن الحيوان صنع من أكثر من مادة ، فالرأس والأرجل صنعا من مادة الذهب ، بينا ريش الأجنحة الذي يغطى الظهر مصنوع من خامتي الصدف من أعلى وحجر اللازورد من أسفل . وكان الجدى يرمز أحياناً للإله ، تاموز » كما ترمز الشجرة إلى شجرة الحياة المقدسة عند السومريين ، أما فكرة مز ج عناصر من حيوانات مختلفة فإنه — كما عرفنا — مستمد من المعتقدات والأساطير السومرية .

ومن القطع الفنية السومرية الفريدة في تصميمها آلات وترية خشبية (شكل ١٢٨) وينتهي جسم الصندوق الحشبي بقمة مشكلة على هيئة رأس ثور من الذهب له لحية سوداء (شكل١٢٩-ب)، ويغطى سطح الجزء الأملى لهذه الآلة زخارف من الصدف المطعم لوحدات آدمية وحيوانية مرتبة في سطور أفقية (شكل١٢٩- ١). فنرى في السطر الأعلى البطل جلجامش يحتضن ثورين يرموس آدمية ، وتظهر في السطور الأخرى وحدات حيوانية تقوم بالأعمال التي يقوم بها الآدميون. ولفد تمكن الفنان من زخرفة السطح ، بتثبيت الوحدات الآدمية والحيوانية التي نحتها من الصد ف في السطور الأفقية للسطح الحشبي المغطى بالقار

<sup>(</sup>١) معدن الألكتر م عبارة عن مزيج من معدن التحاس ومعدن الفضة .





( شكل ١٢٩ أ) السطح الأمامي لحسم القيثارة الخشيي وبه زخارف من الصدف لوحدات هندية وحيوانية ومتحف العراق،

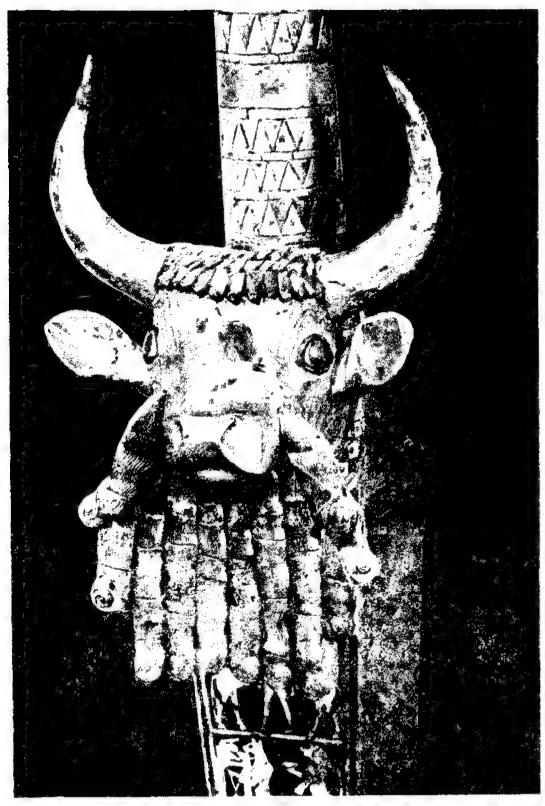

( شكل ١٢٩ ب) تفصيل للآلة الموسيقية (رأس ثور ملتح ، من الذهب)

## الفصلاالثاني

## أكاد

( ۲۳۵۰ ق . م = ۲۱۵۱ ق . م )

## تمهید تاریخی :

كثرت المنازعات بين حكام الولايات السومرية في آخر عهد الأسرة السومرية الثانية عما أدى إلى تزايد قوة المحنس السامى الذى كان قدها جر من بلاد العرب واستقر في بلاد النهرين الحصبة ، وظهرت منهم تجمعات في بعض المدن الواقعة شال الإقليم السومرى مثل مدينة «كيش» — « الأحيمر» — كما تولوا مناصب هامة في الولايات السومرية ، ولكنهم انتهزوا فرصة ضعف الملوك السومريين فتمكنوا تحت قيادة زعيم قوى منهم من القضاء على الحكم السومرى الأول في سنة ١٣٥٠ قي ، م وأنشأ هذا الزعيم « الملك سارجون» عاصمة جديدة في الشهال عرفت باسم مدينة « أكاد » ولم يكتف الملك «سارجون» الأكادى من السيطرة على منطقي «سومر وأكاد» بل توسعت فتوحاته غرب من السيطرة على منطقي «سومر وأكاد» بل توسعت فتوحاته غرب على مدينتي « مارى » و « آشور » في شهال بلاد النهرين وذهب بجيوشه إلى منطقة الحليج الفارسي لمهاجمة إقايم « علام » وأسس أول إمراطورية سامية منطقة الحليج الفارسي لمهاجمة إقايم « علام » وأسس أول إمراطورية سامية واسعة الأطراف في بلاد النهرين .

حاول خلفاء الملك «سارجون » وأشهرهم الملك « نارمسن Naramsin المحافظة على الإمبراطورية الواسعة ولكن بعد قرن وقصف من إنشاء الإمبراطورية الأكادية تمكنت قبائل « الجوتى Gusi » الهمجية التي تسكن الجبال الواقعة على الحدود الفارسية من تدمير الحكم الأكادى .

وكانت الحضارة الأكادية مستمدة من الحضارة السومرية وذلك للفترة الطويلة التي عاشها الأكاديون تحت حكم السومريين فكتبوا لغتهم السامية بالحروف المسارية ، كذلك اقتبسوا كثيراً من فنونهم مع بعض التطوير .

لم يعثر على آثار مدينة أكاد عاصمة الملك « سارجون » . لذلك نعتمد فى دراستنا للفن الأكادى على آثار قليلة مبعثرة عثر عليها فى بلاد أخرى غنمتها أثناء الحرب .

#### النحت:

عثر على رأس من البرنز فى مدينة « نينوى » تدل على صناعة فنان ماهر (شكل ١٣٠) وبالرغم من عدم وجود نقوش توضح شخصية صاحبها إلا أن المنقبين استنتجوا من طابع الهيبة والعظمة الموجود على الوجه أنها تخص أول زعيم . سامى كون إمبراطورية كبيرة فى بلاد النهرين .

ويلاحظ التأثير السومرى في صناعة هذه الرأس . فنرى أن غطاء رأس الملك سارجون يشبه خوذة الملك السومرى (شكل ١٢٥) المصنوعة منذ أربعمائة سنة قبل ذلك ، وكذلك يظهر التأثير السومرى أيضاً في التقاء الحواجب فوق الأنف . و بمقارنة هذه الرأس بالنحت السومرى ، يتضح تطور أهداف فن النحت في العهد الأكادى حيث لم تقتصر على صناعة تماثيل لأشخاص متعبدين بل تطورت إلى التعبير عن الحياة الدنيوية وذلك بإظهار شخصية الحاكم الذي يتسم وجهه بطابع الهيبة والقوة . وصناعة هذه الرأس على درجة كبيرة من الجودة و يمكن مقارنته برءوس الماثيل القوية التي صنعها فنان الدولة القديمة . وشخصية الحاكم الذي لم يعد يمثل الإله تبدو واضحة في رأس أمير أكادى من مدينة «أداب » (شكل ١٣١) .



( شكل ١٣٠) رأس الملك سارجون الأكادي عثر عليه في مدينة « نينوي » . ارتفاع الرأس ٣٠ سم – النصف الثاني من الألف الثالث ق م « متحف بغداد »

(شكل ۱۳۱) رأس من الحجر لنبيل من مدينة بسيايا – حالياً «آداب» – النصف الثاني من الألف الثالث ق . م « متحف شيكانمو»

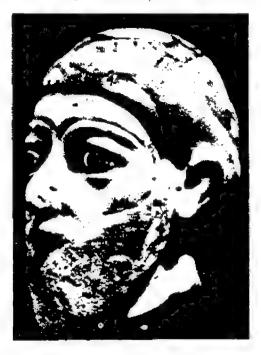

## النقوش البارزة:

عثر على لوحات حجرية فى مدينتى «سوسا» و «تللو» منقوشة بنقوش بارزة تسجل انتصارات ملوك «الأكاديين» وأكثر هذه اللوحات وضوحاً لوحة النصر الحاصة بالملك «نارامسن» حفيد الملك «سارجون» (شكل ١٣٢).

سجل الفنان على هذه اللوحة الحجرية نقوشاً بارزة تصور انتصار الملك على أعدائه (1) . و بمقارنة هذه اللوحة بلوحة النصر الحاصة بالملك السومرى الناتوم اليتبين التغيير الذى ظهر فى الفن الأكادى وفى التصميم العام للوحة . فمن تسجيل الأحداث فى صفوف أفقية فى اللوحة السومرية نقش الفنان الأكادى القصة كلها فى مساحة واحدة كبيرة وزع فيها الشخصيات المختلفة فى أسلوب مبتكر . فنرى الملك « نارامسن » يطأ جثث الأعداء ويتقدم جيوشه فى منطقة جبلية بها أشجار . ويرتدى فوق رأسه خوذة ذات قرنين (٢) . وقد رسم الملك بحجم أكبر من جنوده وفى مستوى أعلى منهم ولا يعلو عليه إلا قمة الجبل والنجوم . وقد مثلت المنطقة الجبليسة بخطوط مائلة ومثلت قمة الجبل بشكل عفروطى . . . وترجع أهمية هذا الأثر الفنى إلى أنه أول لوحة تذكارية سجلت عليها الأحداث التاريخية فى مساحة واحدة فى بلاد النهرين .

## الاختام الأسطوانية :

تصل صناعة الأختام الأسطوانية التي أحرزت تقدمًا في عهد الأسرات السومرية الأولى إلى درجة عالية من الازدهار في عصر الأكاديين , وتعتبر هذه الفترة أحسن فترات صناعة نقش الأختام في تاريخ فنون بلاد النهرين من حيث غزارة المواضيع وجودة نقشها , وتستمر المواضيع المفضلة عند السومريين في

<sup>( 1 )</sup> يوجد وصف كامل لهذه اللوحة في كتاب السيدة « ج . فرانكفورت --

Groen Frankfort - Arrest and Movement.

<sup>(</sup> ٣ ) يعتبر ذلك رمزاً للأوهية حيث كانت الآلهة تظهر بغطاه رأس مشابه .



(شكل ١٣٣) « لوحة النصر » وبها نقوش انتصار الملك « تارامسن » الأكادى على أعدائه ساكنى الجبال . عثر على هذه اللوحة بمدينة « سوسا » ويرجع تاريخها إلى النصف الثانى من الألف الثالث ق . م . ارتفاع اللوحة متران . « متحف اللوقر »

(شكل ۱۳۳) خم أسطواني «أكادي» متقوش بموضوع من الأساطير الدينية. النصف الثاني من الألف الثالث. ارتفاعه ٤٠ م . « متحف بغداد »

(شكل ١٣٤) ختم أسطواني أكادي، مسجل عليه أسطورة شخصية خيالية تسمى « إيتانا » النصف الثانى من الألف الثالث ق م ، ارتفاعه ه ٤ م « متحب الدولة بعرلين »



الظهور على الأختام الأكادية فيتكرر ظهور شخصية جلجام شالشعيبة بين الأسود كما تظهر شخصيات الآلحة فى المواضيع الدينية (شكل ١٣٣٧) . وتظهر مواضيع من الأساطير الخيالية وأشهرها قصة الراعى « إبتانا Etana » الذى أصاب العقم أغنامه فصعد إلى السماء على ظهر نسر باحثًا متسائلا عن سر الحياة (شكل ١٣٤) وتنظر المخلوقات الموجودة على الأرض من حيوانات بدهشة إلى « إيتانا » الذى يطير فى السماء ومع أن جميع هذه الشخصيات مسجلة على مساحة صغيرة واضح .

وتقل المواضيع الدينية بعد ذلك وتكاد تختفي تقريباً، وهذا انعكاس للحالة السياسية السائدة في العصر الأكادي الذي انشغل فيه الحكام بتوسيع الإمبراطورية وأخذت الآلهة السومرية أسماء جديدة فحلت الإلهة و أشتار » إلحة الحب والحرب على الإلهة و أنانا »، وحل « سن » مكان «نانار » إله القمر كما تحول « اونابابار » إله الشمس إلى « شهاس » .

## الفصل الثالث

# العصر السومرى الثانى (حكم الأسرة الثالثة) ٢١١٢ ق . م ــ ٢٠١٥ ق . م

## تمهید تاریخی :

ضعفت الدولة الأكادية في عهد الملك «شاركالي شيري» ابن الملك « فارامسن » مما مكن قبائل « الجوتى » المتعطشة للقتال من غزو المملكة الأكادية ولكنهم فضلوا بعد ما تم هم الانتصار البقاء في الشيال تاركين للولايات السومرية على نوعاً من الاستقلال الذاتي نظير دفع الجزية . ساعد ذلك الولايات السومرية على الانتعاش واستعادة قوتها من جديد وتمكنت تحت قيادة حاكم مدينة «أور » من طرد المغتصبين وأعلن الملك «أورنامو UR Nammu » نفسه ملكاً على سومر وأكاد وأسس الأسرة الثالثة لملوك «أور » في سنة ٢١١٧ ق . م . كما وجد حكم سومري شبه مستقل في الاجاش » تحتزعامة الحاكم «جوديا Godea ». ساعدت تلك الأحداث في ازدياد قوى العموريين القاطنين في المدن ساعدت تلك الأحداث في ازدياد قوى العموريين القاطنين في المدن الشيالية الغربية ، كما حاول الأشوريون الذين استقروا في الشيال على ضفاف دجلة تكوين دولة لهم .

ولكن فى الحقيقة كأن السومريون هم المسيطرين على منطقة بلاد النهرين ودولة «علام» كما كان لهم نفوذ مستمر فى الجزء الشهالى منسورية بينها تركوا بقية سورية لحكم فرعون مصر . ولكن العلاميين تمكنوا بعد فترة من الانتقام بإطاحة حكم الدولة السومرية الثالثة فى سنة ٢٠١٥ ق . م وأسسوا أسرة علامية تحكم فى مدينة « لارسا » الواقعة فى وادى نهر الفرات وكانت هذه المدينة دائمة النزاع مع الحكم السامى القائم فى مدينة « إيسن Issin » وكان ذلك إيذاناً

بنهاية النفوذ السومرى الذي لا يظهر بعد ذلك في منطقة بلاد النهرين وبذلك تنتهى آخر حلقة من حلقات الحضارة السومرية العظيمة .

لم يترك ملوك قبائل الجوت آثاراً تدلنا على فنونهم ، وكل ما عرف عنهم من الوثائق التي دونت في العهود اللاحقة أنهم قبائل امتازت بالشراسة والقسوة .

## العمارة:

قام الملك الورنامو المعيد مجد السومريين بإصلاحات كثيرة في مدينة الوراء كما قام بعمل مشيدات دينية عظيمة (شكل ١٣٥ – ١) تليق بمكانته وأدخل ابتكارات في فن المعمار . فأكثر من عدد المصاطب (الزقورة ) التي تحمل المعبد . فكانت في عهده ثلاث مصاطب مرتفعة يبلغ ارتفاع كل منها حوالي أحد عشر متراً ونصف متر (شكل ١٣٥ – س) . وقد تمكن الملك الأورنامو المهذا الابتكار الجديد من الحصول على بناء مرتفع لم يعرف من قبل في بلاد النهرين . كما أكثر من استعمال الطوب الآجر المنغمس في القار في الجزء الأسفل من مبنى المعبد .

#### النحت:

لم يعتر على تماثيل من تلك الفترة في مدينة « أور » وكل ما عثر عليه من فن النحت الذي يمثل العهد الثاني للحكم السومري وجد في مدينة « لاجاش » التي كانت تنمتع بحكم مستقل بولاية الحاكم « جوديا » . وكان هذا الحكم المستقل معاصراً لحكم الملك « أورنامو « وابنه في مدينة « أور » وقد عثر على ثلاثين تمثالا « لجوديا » منحوتة من حجر الديوريت الأسود وكل هذه الهاثيل الواقف منها والجالس تمثل الحاكم في مظهر الولاء أمام الإله.

وتدل الآثار التي عثر عليها المنقبون في أطلال مدينة « لاجاش » عن تشاط « جوديا » في إعادة تشييد معبد المدينة ويتضح هذا الاهتمام في تمثال الملك





(شكل ١٦٥٥ ، ب) معبد الملك «أورنامو» أول ملوك الأسرة السومرية الثالثة ويظهر في شكل اخرائب المعبد بمدينة «أور » وفي شكل ب رسم تخطيطي المعبد والزقورة التي تحمله . شيد حوالي ٢١٥٠ ق . م

(شكل ۱۳۹) تمثال الحاكم «جوديا» جالساً. صنع من حجر الديوريت وارتفاعه حولۍ ۹۳ متر ويرجع تاريخه إلى حوالى ۲۱۰۰ ق. م «متحف اللوڤر »





( شكل ١٣٧) تمثال الحاكم «جوديا» واقفاً. صنع من حجر الديوريت . ويظهر جوديا في هيئة المتعبد . ارتفاعه حوالي ١٥٥ متر « متحف اللوڤر »

( شكل ١٣٨ ) لوحة تذكارية من الحجر خُاصة بَالمَلك « أُو رَبَامُو » ملك « أُور » ويظهر الملك وأقفأ يسكب السائل المقدس أمام الإله « ثانار » إله القمر ، حوالي ٢٠٥٠ ق . م » متحف جامعة فيلادلفيا »

(شكل ١٣٩) ختم أسطوانى خاص بالحاكم «جوديا» وبهنقش يصورد متقدماً مع ألهه الحاص أمام الإله الأكبر . ويرجع تاريخه إلى حوال ٢١٠٠ ق . م «متحف اللوثر»

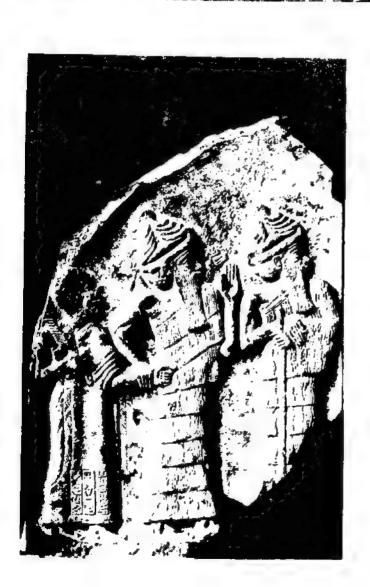

الجالس الذي يضع على ركبتيه لوحة تصميم المعبد (شكل ١٣٦). ويظهر من صناعة هذه الماثيل دقة بد فنان ماهر تمكن من إبراز عضلات وثنايا ثوب الملك في مادة الديوريت الصلدة كما استغل الكتل والسطوح في الاستفادة من الضوء المنعكس على التمثال ، ويتضح ذلك في تمثال جوديا الوقف ويداه معقودتان على الصدر (شكل ١٣٧). كما تظهر في الوجه النظرة الحالمة بعيون محدقة ولا نرى أي تعبير على وجه التمثال .

#### النقوش البارزة:

تقرب الملوك كالعادة الآلهة السومرية بأعمال كثيرة وسجل الملك أورنامو الهذه الأعمال على لوحة حجرية منقوشة بمناظر تخلد أعماله، وتمثل هذه اللوحة أحسن ما قام به الفنانالسومرى في هذه الفترة من فن النقش البارز . وبلاحظ أن المواضيع مستقلة ومسجلة في سطور لا يربط بينها شيء إلا تكرار ظهور الملك في هذه السطور المختلفة . فثراه في أحدها (شكل ١٣٨) يسكب الماء المقدس في حضرة الإله « نانار » الذي يرتدي زينًا مخالفاً لزى الملك . وبدراسة هذه اللوحة نلاحظ أن الفنان قد عاد ثانية إلى التقاليد السومرية القديمة المتبعة في تسجيل هذه المناظر التذكارية في سطور أفقية .

## الأختام الاسطوانية :

ولقد ضعف فن نقش الأختام بعد زوال الحكم الأكادى ولا تظهر المواضيع الشعبية المحببة، فلا تلمح بين النقوش أبطال الأساطير كشخصية « جلجامش» (١٠). أو مواضيع من الأساطير السومرية . ويغلب ظهور المواضيع الدينية ويتكرر مثول صاحب الحتم أمام إله المدينة مصحوباً بإلهه الحاض الذي يقوده إلى الإله الأكبر ليباركه ومثال ذلك خاتم الحاكم جوديا (شكل ١٣٩).

 <sup>(</sup>١) تظهر هذه الوحدة ثانية في العصور المسيحية، حيث نرى النبي دانيال واقفا بين أمدين
 في زخارف قطعة قماش .

# *الفصل الرابع* دولة بابل فى العهد الأول ( ۱۷۲۸ ق . م – ۱۳۰۰ ق . م)

## تمهید تاریخی :

علمنا بما سبق أن المدن السومريةقسمت بين « العلاميين » «والعموريين » بعد سقوط الدولة السومرية الثانية وكان هناك نزاع دائم بين مدينة « لارسا » العلامية ومدينة « إسن » السامية انتهى بانتصار العلاميين بينا ظلت مدينة « مارى » في الشهال الغربي تحت حكم ساى مستقل .

لم يتمتع العلاميران طويلا بانتصارهم على الحكم السامى الموجود فى مدينة ابسن » وذلك لازدياد قوة الجنس السامى فى المدن الشمالية الغربية لدرجة أن تمكنوا بعد فترة من طرد الحكم العلامى الموجود فى « لارسا » تحت زعامة الملك « حامو را في » الذى أسس الدولة البابلية الأولى وأقام العاصمة فى مدينة « بابل Babylon » فى سنة ١٧٢٨ ق . م .

وبالقضاء على الحطر العلامى استطاع «حامورابي» أن يوسع حدود دولته شمالا وجنوباً فكون إمبراطورية كبيرة شمات مدينة «آشور» فى الشمال و «مارى» فى المخنوب ، وبذلك كان فى الغرب ، و «سومر » و «أكاد » وبلاد «علام » فى الجنوب ، وبذلك كان سيد المنطقة كلها فى سنة ١٧٥٤ ق ، م ، وقد تسلل إلى الدولة البابلية بعض الأجناس الأجنبية «الهندوأوربية (١) » من الشرق ومن بينهم «الحوريون » و «الكاسيون » .

ازدهرت الحضارة في هذا العهد، واعتبر العصر الذهبي لحضارة بلاد النهرين. ولكن للأسف لم يستسرحكم الدولة البابلية الأولى طويلا حيث ضعفت من كثرة

<sup>( 1 )</sup> الحنس الهندي والأروبي هو الجنس الآري .

الحروب مما ساعد « الحيثيين » وهم قبائل من جنس هند وأو ربى على تكوين دولة في بلاد الأناضول ، بعد أن غزوا « بابل » وانتصر وا عليها في حوالى سنة ١٦٠٠ ق . م . ، و بذلك ينتهى عهد الدولة البابلية الأولى التي جعل منها حامو رابى أكبر قوة في الشرق الأوسط .

و بعد أن نهب الحيثيون البلاد عادوا ثانية إلى بلادهم . ثما مكن « الكاشيين » الذين تزايد عددهم في المنطقة من الانفراد بحكم « بابل » . كما فرضوا سيادتهم على الجزء الجنوبي من بلاد النهرين ، وقد تمكن الميديون وهم أيضًا من جنس هندوأو ربي تسللوا إلى البلا د واستقروا بها – من فرض سيادتهم بالطرق السلمية على الجزء الشهالي من بلاد النهرين وكونوا قوة كبيرة تحت حكم الملك ووشاترا ولسلمية على الجزء الشهالي من بلاد النهرين وكونوا مصر « أمنحتب الثالث » إلى التودد إليه وتوقيع معاهدة سلام معه .

## | - مدينة مارى : ﴿ تُلُ الْحُرِيرِي ﴾ :

لم يعثر على آثار فنية تذكر فى بلاد النهرين فى فترتى « الحكم العلامى » فى مدينة « لارسا » والحكم السامى فى « إسن » اللتين سبقتا توحيد الحكم فى بلاد النهرين تحت زعامة الملك « حامورابى » .

وتنحصر آثار هذه الفترة في مدينة « مارى » المستقلة التي ظهرت فيها حضارة كبيرة استمدتها من الحضارة السومرية في عهد ملوك الفترة السومرية الأولى . وقد استمر تأثير الفن السومرى في مدينة مارى بعد سقوط الدولة السومرية . فنلاحظ أن تخطيط قصر المدينة كان على النمط السومرى كما استعمل الطوب في تشييد المبانى .

#### العمارة :

شيد ملك مارى هذا القصر على مساحة ثلاثة أفدنة تقريباً وكان يعد من أفخم القصور التي شيدت في بلاد النهرين لدرجة أن ملك « أوغاريت

Ugaria » أرسل خطابًا للملك الحورى « يارملم Yarimlim » يطلب تعريفه بملك « مارى » الذى يملك قصرًا فخمًا زينت جدرانه بالمناظر الملونة وذلك لرغبته فى تشييد قصر على نمطه .

#### التصوير :

ومن أحسن الآثار التي بقيت من قصر مدينة «مارى». مجموعة من التصاوير الجدارية الملونة على سطح أبيض، وتصور هذه الرسوم مواضيع دينية وأساطير خوافية ، كما سجلت مواضيع من الحياة اليومية (شكل ١٤٠). وقد وضع الفنان هذه المناظر في تقسيمات أفقية . فيظهر في التقسيم الأول الملك ماثلا أمام «أشتار» إله الحرب . وفي التقسيم الأسفل ، يشاهد أشخاص يحملون أواني ينبعث منها الماء المقدس . كما توجد على يمين ويسار هذه وحدات من الحيوانات الحرافية المعروفة في بلاد النهرية ، وبعض الأشجار . وربما تكون بعض هذه المناظر منقولة عن الأختام الأسطوانية خصوصاً وأن الحطوط الحارجية لهذه الوحدات الملونة محفورة على الحائط .

#### النحت :

ومن أعمال النحت عثر على تماثيل لبعض حكام مدينة « مارى » نحتت بأسلوب الطابع السومرى الذى عرف فى تماثيل الحاكم « جوديا » . ويبدو ذلك فى تمثال الحاكم » إشتوب إيلوم » الذى يتميز بعناية خاصة من الفنان فى التعبير عن النسيج الذى صنع منه الزى (شكل ١٤١) . كما عثر أيضًا على تمثال لآلحة تحمل بين يديها إناء يوضع فيه عادة الماء المقدس (شكل ١٤٢) تدل صناعته وأسلوبه على التأثير السومرى ويظهر التأثير السومرى واضحاً فى تمثال حامل القربان الذى عثر عليه فى مدينة مارى (شكل ١٤٣) .

#### ب - بابل:

بالرغم من أن حامورایی عرف فی تاریخ بلاد النهرین بأنه ملك عظیم



( شکل ۱۶۰ ) تصویر جداری عثر علیه فی قصر مدینة و ماری » و به مناظر دینیة وأشجار وحیواتات خرافیة « متحف اللوڤر »



(شكل ۱۶۱) تمثال من الحجر بمثل « اشتوب أيلوم » « أحد حكام مدينة مارى » القرن التاسع عشر ق . م « تتحف حلب » .

( شكل ۱٤٣ ) تمثال حامل القربان، عثر عليه في مدينة
 « مارى » . أوائل الألف الثامن عشر ق. م. "متحف حلب»

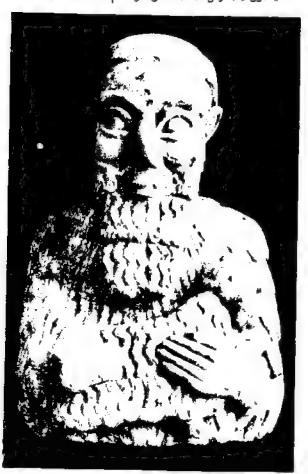

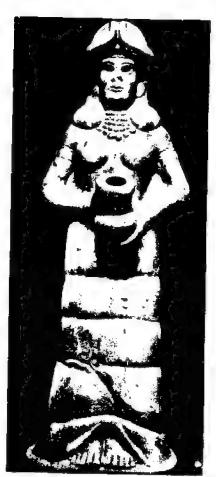

أسس دولة كبيرة فى « بابل » استمرت ثلاثة قرون ، وشمل حكمها بلاد النهرين وسوريا وعلام ، إلا أن الآثار الفنية التي عثر عليها المنقبون فى « بابل » لا تذكر فهى عبارة عن أختام أسطوانية وتماثيل صغيرة من الطمى المحروق .

### النحت والنقوش البارزة:

أهم الآثار البابلية ذات الطابع المميز عثر عليها في « سوسا » – عاصمة علام قديماً – وهي عبارة عن لوحة تذكارية ورأس حجرية للملك نحتت من حجر الديوريت الداكن ، ويدل التعبير الموجود بالوجه على الشعور بالتعب من الحروب الكثيرة عند ما تقدمت السن بالملك (شكل ١٤٤).

وربما عرفت هذه الرأس الخالية من نقوش توضيحية عند مقارنتها بصورة الملك المنقوشة على اللوحة التذكارية المدون عليها مواد القانون الذى يضمن العدل والرخاء بين شعبه (شكل ١٤٥). ولقد نقش على الجزء الأعلى من هذه اللوحة المصنوعة من حجر البازلت (١) صورة إله الشمس « شاماش » منبع القوانين جالساً على عرشه ، يملى القوانين على حامورابى الماثل أمامه . وسجلت هذه القوانين أسفل النقوش المصورة . وتعتبر هذه اللوحة أقدم سجل لمجموعة من القوانين في بلاد النهرين . والنقش البارز فيها عال لدرجة أنه يخيل لنا أن الأشخاص بلاد النهرين . والنقش البارز فيها عال لدرجة أنه يخيل لنا أن الأشخاص بلوحة الملك « أورنامو » السومرى وهو ماثل أمام إله القمر «نابار» (شكل ١٣٨) . بلوحة الملك « أورنامو » السومرى وهو ماثل أمام إله القمر «نابار» (شكل ١٣٨) .

يستمر نقش مواضيع المثول أمام الإلهة على الأختام الأسطوانية في هذه الفترة وتقل ظهور المواضيع الأخرى .

#### ج - الكاشيون:

وبانتهاء «حكم حامورابي» تنتهى صفحة العظمة فى بلاد النهرين ويتعاقب الحكم الأجنبي على البلاد فيبتدئ «بالحيثيين » الذين لم يدم حكمهم فى « بابل »

<sup>(</sup>١) عَثْرُ فِي أَطْلَالُ مِدْيِنَةً ﴿ سُوسًا ﴾ في سنة ١٩٠٣ على هذه اللوحة مكسرة إلى ثلاث قطع ولكنَّها ربت .





( شكل ١٤٤) رأس تمثال الملك «حاموراب» صنع من حجر الديوريت عشر عليه في مدينة « سوسا » القرن الثامن عشر في . م . ارتفاع الرأس هم . «حضف اللوقمو»

(شكل ١٤٥) « لوحة القوانين » الخاصة بالملك «حاموراك» . من حجر البازلت . «متحف اللوفر»

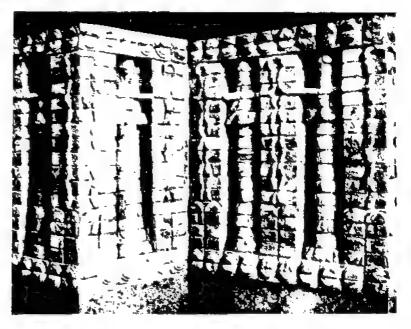

( شكل ١٤٦) جدار معبد عثر عليه في مدينة الوركاء من العهد «الكاشي» ولقد استخدم الطوب الآجر في عمل زخارف لأشكال آدمية . القرن الحامس عشر . « متحف برلين »

طويلا ، ويتلو ذلك حكم « الكاشيين » لبابل الذى دام ما يقرب من ستة قرون . والكاشيون هم سلالة نتجت عن اختلاط بعض القبائل الهندوأو ربية التى نزحت إلى الهضبة الإيرانية في أواخر الألف الثالث ق . م . مع القبائل التي تسكن جبال زاجروس عن طريق الزواج . ويبدو أنهم نزحوا من سلسلة جبال زاجروس الوسطى إلى بلاد النهرين خلال الألف الثانى وتمكنوا في ابعد من السيطرة على بابل .

لم يترك عهد « الكاشيين » أى أثر فى فنون بلاد النهرين ولم ينقلوا حضارة جديدة . يل نجد أنهم اقتبسوا من الحضارة البابلية واستفادوا من الفنون الموجودة فى البلاد .

### العمارة:

استمرت التقاليد السومرية متبعة في بناء المعابد الكاشية حيث عثر في مدينة «دوركوريجالزو Durkurigalzu» العاصمة -- حاليًّا «افرقاف» - على آثار لزقورة استخدم فيها الطوب الآجر لعمل زخارف هندسية في جدرانها . . كما زخرف الجزء الأسفل من جدار معبد في مدينة «الوركاء» بالطوب الآجر البارز وكانت هذه الزخارف على شكل تماثيل بارزة من الجدار لآلهة ذكور وإناث يحملون أواني الماء المقدس (شكل ١٤٦) . ومن ذلك العهد عثر أيضًا على جدار من قصر بمدينة أقرقاف به تصاوير جدارية الأشخاص مرسومين من الناحية الجانبية (شكل ١٤٧) .

### النحت والنقوش البارزة:

ومن الآثار الفنية التي تميز بها العهد الكاشي في بابل لوحات حجرية توضع في المعابد تعرف باسم « كودروس» أو « لوحات الحدود» . وتنقش هذه الألواح بمناظر ورموز دينية ، مثال ذلك اللوحة الحاصة بالملك « مليشباك الثاتي MelishpacII » ( شكل ۱٤۸ ) .



( شکل ۱٤۷) جدار من قصر بمدینة "آ قارقاف» و به صور جداری لصف من الاشخاص القرن الرابع عشر

( شكل ١٤٩) رأس تمثال من الحجر الجيري الملون عشر عليه في مدينة « أقارقاف » من المهد الكاشي وتظهر به آثار ألوان:أسود وأحمر

( شكل ۱۹۸) « لوحة الحدود » لوحة حجرية كانت توضع في المعابد وهي تخص الملك الكاشي «مليشباك» ۱۲۰۰ ق. م . ارتفاعها ۲۸, م



(شكل ١٥٠) تمثال صفير من الطمي المحروق لأنثى الأسد من العهد الكاشى عثر عليه فى مدينة وأقارقاف » القرن الرابع عشر ق.م. «متحف بغداد»



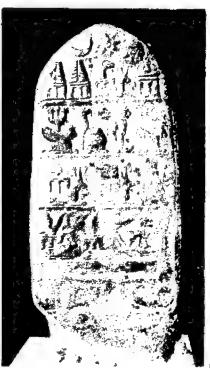

ومن فن النحت الكامل « الكاشى » عثر على رأس تمثال من الحجر الجيرى الملون (شكل ١٤٩) فى مدينة « أقرقاف » ولا يوجد الرأس أى طابع خاص ولو أن بعض الكتاب يظن أنه متأثر بالطابع المصرى خصوصًا أن الملك « الكاشى » « كارانداش الأول » كانت له صلة بالملك « أمنحتب الثالث» . ولقد عثر أيضًا على تماثيل صغيرة مصنوعة من الطمى المحروق لحيوانات ، تدل صناعتها على دقة وعناية (شكل ١٥٠) .

# البابالثائث

# بلاد الأناضول ( تركيا حاليًّا ) ٢٣٠٠ ق . م – ١٠٠٠ ق . م

#### تمهید تاریخی :

في النصف الثاني من الألف الثائث قبل الميلاد لم تقتصر الحضارة التاريخية في منطقة الشرق الأوسط على البلاد الواقعة في وديان نهر النيل ونهرى دجلة والفرات . بل ظهرت حضارة جديدة في بلاد الأناضول معاصرة للحكم العمورى الأكادى في بلاد النهرين . وقد أقام هذه الحضارة قبائل غير معروفة الأصل أطلق عليهم العلماء اسم « الحاثيون Hathian » وهذه القبائل الذين لم يعرف جنسهم بعد ، لم يعثر لهم على ذكر في سجلات ونقوش بلاد النهرين . والظاهر أنهم أقاموا في المنطقة من سنة ٢٠٠٠ ق . م إلى سنة ٢٠٠٠ ق . م في عزلة عن أهالي بلاد النهرين ، لذلك لم يتأثر وا بحضارة السوم يين ، كما لم تؤثر حضارتهم في بلاد النهرين . ثم هاجروا من المنطقة بعد نزوح قبائل حضارتهم في بلاد النهرين . ثم هاجروا من المنطقة بعد نزوح قبائل حضارتهم في بلاد النهرين . ثم هاجروا من المنطقة بعد نزوح قبائل منهم إلى بلاد اليونان .

ويرجع أصل الحيثيين إلى الجنس الهندوأوربي وهم من قبائل القوقاز هاجروا إلى الشرق في الألف الثالث قبل الميلاد مجتازين المنطقة الشهالية لبلاد النهرين ثم استقروا بعد ذلك في الجزء الغربي لبلاد الأناضول بعد أن تمكنت قبائل الحوربيين ع - وهم من نفس الأصل-من إبعادهم عن مناطق نفوذهم . لم يتحد الحيثيون في أول الأمر تحت حكم واحد ، بل استقروا متفرقين في الولايات المختلفة تحت زعامة حاكم محلي لكل ولاية . وأقدم حاكم حيثي

عرف فی التاریخ هو الملك « أنیتا » Anita » وكان مركز حكمه فی مدینة «كاسورا Kassura » وقد تمكن بعد مدة من غزو ولایة حاتوساس (۱۰) الواقعة فی حوض نهر « الهالیس Halys » — وكان لا یزال بها قبائل من جنس غیر آری . ثم اتجه شرقا ، واستولی علی «كانیش Kanish » — وكان یسكنها مجموعة من التجار الأكادیین — ونقل مركز حكمه إلی مدینة « نیزا Niza) فی سنة ۱۹۰۰ ق . م .

وفى القرن السابع عشر جعل الملك «حاتوسيل Hatusil » مدينة حاتوساس حاليًا « بوغازكوى (٢)» عاصمة الإمبراطورية ، وأسس الدولة الحيثية القديمة التى امتد نفوذها من « ملاطية Malatya » شرقًا إلى الساحل الأيونى غربًا كما ضم إلى الإمبراطورية مدينتي « حلب» و « ياماخاد Yamakhad » بسوريا الشمالية وفي سنة ١٦٠٠ ق . م دمر الملك « مورسيل Mursil » « بابل » ، وأنهى حكم الدولة البابلية في بلاد النهرين . بيد أن عهد خلفائه انتابته الفوضى عما أدى إلى سقوط الدولة الحيثية القديمة .

وتمكن القائد العظيم « سو بلولياما Suppiluliumas » من إعادة تنظيم البلاد وأسس الدولة الحبية الجديدة في سنة ١٤٠٠ ق . م ، ثم تمكن بعد أن عبر نهر الفرات من هزيمة الميتانيون الذين يحكمون الجزء الشهالي من بلاد النهرين كما استولى على « قرقميش » و « حلب » التي يسكنهما الحوريون وترك إخوته يحكمونهما . وبذلك اتصل بالجزء الشهالي للإمبراطورية المصرية . وكانت هناك منافسة مستمرة بين الحيثيين والمصريين من أجل السيطرة على البلاد السورية ، وقد قامت بسبب ذلك حروب استمرت أكثر من ربع قرن بين أحفاد « سو پلولياما » و « رمسيس الثاني » في سنة ١٢٦٩ ق . م .

ومع الأحداث التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط في أواخر الألف الثاني

<sup>(</sup>١) استمد الحيثيون اسمهم من مدينة حاتوساس ويطلق على الفرد » الحاتى » أو لحيثى » .

<sup>(</sup> ٧ ) اكتشف الأستاذ و ينكلر آ ثار مدينوغازكوي عاصمة الحيثيين في سنة ١٩٠٦ .

قبل الميلاد بازدياد هجرة القبائل الآرية إلى منطقة الشرق الأوسط . تمكن بعض هذه القبائل من السيطرة على شمال سوريا وفينقيا وبلاد الأناضول . وبذلك اختفت الدولة الحيثية الجديدة .

لكن بعض الحيثيين الذين لجنوا إلى شهال سوريا تمكنوا فى سنة ١١٠ق. ممن تكوين حكم محلى حيتى فى ولايات « سنجرلى Singirli » » « قرقميش Carshmish» و « ملاطية Malatia » وازدهر هذا الحكم الحيثى المحلى لمدة خمسة قرون زال بعدها تحت تأثير هجمات الآشوريين على سورية . وبذلك اختلى نهائيًا نفوذ الحيثيين من منطقة الشرق الأوسط .

أما بلاد الأناضول نفسها فقد قسمت بين قبائل من أجناس مختلفة بعد زوال الحكم الحيثي فاحتلت قبائل « الفرجيان Phrygian» و « الليديون الغرب ، الجزء الأوسط والشرق ، كما تكونت مملكة « أو رارتو Urarsu » في الغرب ، ونزح «السيمر يون Simirian» إلى الجزء الجنوبي من المنطقة وفي النهاية تمكن الليديون من السيطرة على معظم بلاد الأناضول وصاروا أهم قوة في منطقة آسيا الصغرى إلى أن تمكن ملك الفرس «كورس Cyrus» من هزيمة ليديا في سنة عدم قل ما

ولم تكن للحيثيين عند ما استقروا فى بلاد الأناضول حضارة فى أوائل الأمر ولكنهم تأثروا بحضارة بلاد النهرين التى نقلها إليهم الحوربون. ومع أنهم كانوا يتكلمون الآرية إلا أنهم تعلموا كتابتها بالحروف المسمارية المعروفة فى بلاد النهرين: كما عبدوا آلحة الأرض والسماء والشمس، ونقلوا بعض رموزها من السومريين، مثال ذلك النسر الناشر جناحيه برأس حيوان مزدوج، كما نقلوا عن المصريين رمز الشمس المشكل على هيئة قرص مجنح.

# *الفصل الأول* أهل الأناضو*ل* الأوائل

اكتشفت آثار سكان الأناضول الأوائل والحاثيون وصدفة عند ماكان المنقبون يبحثون عن آثار الحيثين الذين عرف عنهم أنهم نزحوا إلى المنطقة في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد . وكان لهؤلاء الأناضوليين القدماء إلمام و براعة في الصناعات المعدنية ساعد عليها وجود المعادن بكثرة في باطن أراضي الأناضول . وقد عثر على هذه الآثار في مكانين متباعدين : الأول في مدينة « الأكاهو يوك عثر على هذه الآثار في مكانين متباعدين : الأول في مدينة « الأكاهو يوك في مدينة « الأكاهو يوك في مدينة و الواقعة في شال بلاد الأناضول بالقرب من البحر الأسود ، والثاني في مدينة و طروادة وراسة هذه الآثار أن هؤلاء القوم كان لهم الفضل في المتوسط . وقد أظهرت دراسة هذه الآثار أن هؤلاء القوم كان لهم الفضل في إظهار طابع فني مستقل يختلف عن فنون بلاد النهرين التي كان لها تأثير قوي على فنون منطقة الشرق الأوسط كلها باستثناء مصر .

ولقد عثر الأستاذ «شليمان Schlieman (١) على آثار مدينة «طروادة » واستدل من هذه الآثار على أن المدينة كانت محصنة حربيًا بأسوار عالية . وأما المقابر التي كشف عنها في مدينة « الأكاهو يوك » فتدل على اتساع الحجرات ذات الأسقف المسطحة (١).

#### الفنون التطبيقية:

ولشهرة هذه المنطقة بثروتها من معادن النحاس والفضة وقليل من الذهب ،

 <sup>(</sup>١) كان الأستاذ Schlieman شليهان ينقب عن آثار الحيثيين في مدينة «طروادة» في الفترة ما بين سنة ١٨٧٠ – سنة ١٨٩٠ ميلادية حياً اكتشف آثار لا تمت إلى الفن الحيثي .

<sup>(</sup> ٢ ) عثر على هذه القبور بعثة تركية فى سنة ١٩٣٥ م .



( شكل ١٥١) مصاغ من الذهب عثر عليه في مقابر مدينة «ألاكاهويوك» – «متحف أنقرة»

( شكل ١٥٢) تمثال لحيوان برى من النحاس وبعلم بمادة والألكترم، عثر عليه في مدينة وألاكاهو يوك، حوالي ٢٧٠٠ ق . م . ارتفاعه ٥٢٥٥ سم - « متحف أنقرة »

( شكل ١٥٣) مصاغ من الذهب عثر عليه في مديئة «طروادة »، يلاحظ تشابه زخرفة الديوس مع زخرفة الأقراط التي عثر عليها في مدينة « آلاكاهو يوك » – « متحف أنقرة »





فقد عثر فى مقابر ، الأكاهو يوك ، على كثير من القطع الذهبية والفضية وأوانى شراب ذهبية ، كما عثر فى مقابر السيدات على عقود وأساور ودبابيس ذهبية برءوس مشكلة ( شكل ١٥١ ) .

وأجمل ما وجد من مجموعة هذه الآثار تمثال لحيوان يشبه الغزال البرى يقف على غصون شجرة مصنوعة من النحاس ومعدن الإلكتر م (شكل ١٥٢) و يلاحظ أن جسم الحيوان مصنوع من النحاس ومطعم بالقضة بزخارف هندسية أما الرأس فمغطى بطبقة ذهبية وفضية و يرجع تاريخ صنع التمثال إلى سنة ١٠٢٠ ق.م وتقل صناعة ما عثر عليه في طروادة من المصوغات (شكل ١٥٣) من حيث الجودة عن الآثار المماثلة التي عثر عليها ، في ١١ الأكاهو يوك ١٩٠ و بالرغم من بعد المسافة بين هذين الموقعين فقاوجد تشابه في تصميم الزخار ف الموجودة على بعض هذه الآثار مما أكد انتساب مجموعة هذه الآثار إلى جنس واحد . و يظهر اختلاف الطابع السومرى عن طابع هذه الآثار إذا ما قورنت عتويات المقابر الذهبية في ١٠ أور ١٠ بهذه المصنوعات .

## الفصلالثاني

## الحيثيون والحوريون

تمهيد تاريخي:

تؤكد الآثار الأولى التى عثر عليها فى عهد الحيثيين (١) فى مدينة كولتب Kultepe - قديمًا «كانش » - والتى يرجع تاريخها إلى سنة ١٩٥٠ ق . م على أن أهل الأناضول القدماء كانوا لا يزالون موجودين فى المنطقة تحت حكم النازحين الجدد . حيث عثر ضمن هذه الآثار على أوانى شراب فخارية مشكلة على هيئة حيوانات استمدت شكلها الحيوانى من آثار الأكاهويوك . وكذلك يتضح تعلم الحيثيين صناعة المعادن من سكان البلاد الأوائل ، مما ذكره الملك يتضح تعلم أن عرشه كان مصنوعًا من الحديد .

وعند ما استقر الحال بهذه القبائل المحاربة فى القرن الثامن عشر فى عصر الملك «مورسيل» ظهرت لهم آثار فنية كثيرة ذات طابع خاص مستقل عن فنون الأناضوليين القدماء عن فنون السومريين التى أثرت تأثيراً قويبًا فى منطقة بلاهد النهرين كلها . وعلاوة على ذلك نجد بعد فترة أن فنون الحبثيين بدورها تؤثر فى شعوب بلاد النهرين .

وقد عثر على آثار الحيثيين فى مدن كثيرة من بلاد الأناضول . كما عثر لهم أيضًا على آثار فى شهال سوريا الذى يقطنه الحوريون ، ولو أن الفن الحيثى كان مشتركًا فى المنطقتين إلاأنه فى بلاد الأناضول لم يكن متأثراً كثيراً بفنون بلاد النهرين كما كان الحال فى شهال سوريا حيث نقل الحوريون كثيراً من فنون بلاد النهرين إلى بلادهم . وكانت هناك مظاهر مشتركة كثيرة فى فنون الحيثيين والحوريين لدرجة أنه يصعب فصل أحد الفنين عن الآخر ، ولا سيا عند ما يكون الأسلوب غير معتمد على فنون بلاد النهرين أو وسط سورية وجنوبها .

 <sup>(</sup>١) عثر في آثار قصر في مدينة «كانيش» على خنجر يحمل اسم الملك «أنيتا» وهذا يؤكد
 استقرارهم في هذه المنطقة قبل أن يتجهوا إلى حوض نهر البهائيس، يستقروا فيه ليؤسسوا بمد ذلك علكتهم.

#### العمارة:

يختلف أسلوب عمارة الحيثيين عن عمارة بلاد النهرين وذلك لتوفر الحجارة والأخشاب في بلادهم وفرة جعلتهم يكثرون من استعمالها . فاستعملوا الحجارة في تشييد الجزء الأسفل من الجدران . أما الجزء الأعلى ، فاقتصر على الطوب اللبن أو على قطع صغيرة من الحجارة يحيط بها إطار من الحشب لتقويتها ولقد وجدت هذه الطريقة في شهال سورية فقط في الجزء الذي يسكنه الحوريون وطريقة تشييد الجدران بقطع كبيرة من الحجارة من أسفل واللبن أو قطع الحجارة الصغيرة المقواة بالإطار الحشبي من أعلى هو أسلوب حورى قلده الحيثيون ، حيث ظهرت هذه الطريقة في مدينة «ألالاك» حالياً الحيثيون ، حيث ظهرت هذه الطريقة في مدينة «ألالاك» حالياً النشنه» Teli Atchana " في قصرالملك الحوري « يارملي القصر » تشييده إلى سنة ١٧٦٠ ق . م وقد تميز مدخل هذا القصر بثلاث بوابات ذات أبراج عالية فاقت فخامتها المدخل الرئيسي لمدينة « بوغازكوي بشلاث بوابات ذات أبراج عالية فاقت فخامتها المدخل الرئيسي لمدينة « بوغازكوي جدارية الداخلية بتصاوير بقصر مدينة «ماري» .

وقد اهم الملك «سوپلوليوما» بإعادة تحصين العاصمة «بوغازكوى» فشيد لها سوراً منبعاً عتاز مدخله بثلاث بوابات وقد أدخل الحيثيون طرازاً معمارياً جديداً لتزيين مدخل هذه المدينة . فيشاهد في الجزء الأسفل من الجدار زوج من الأسود المنحوتة تبرز من الجزء الأمامي للكتل الحجرية (شكل ١٥٤) . وقد انبعت هذه الطريقة في مدخل بوابة مدينة «الأكوهويوك» الذي يزينه نحت شديد البروز على هيئة تمثال أبي الهول مرأس امرأة (شكل ١٥٥) . ومن غطاء الرأس يتبين تأثير الفن المصري الذي

<sup>(</sup>١) الدَّثرت آثار هذه التصاوير الجدارية إلى وجدت بقصر الملك « يارملم » .



( شكل ١٥٤) مدخل مدينة « بوغازكوى » ويظهر على جاذبي البوابة نحت بارز من الكتلة المجرية على شكل أسود . وكانت الأعين مرصمة بأحجار ملونة-١٤٠٠ ق . م



(شكل مه ١٥) كتلة خجرية بها نقش بارز على هيئة تمثال أبي الهول ، كانت جزءاً من يوابة مدينة « الاكاهويوك » . ويلاحظ من الجهة الجانبية نقش لنسر ذي رأسين

( شكل ١٥٦) كتلة حجرية بها بروز على هبئة رأس أسد ـ عمر عليها في مدينة ، ألالاك ،، ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر ق ـ م .



كان مفضلا عند السوريين والفينيقين . كما يدل النقش البارز لنسر ذى رأسين ناشراً جناحيه على التأثير السومرى .

ونلاحظ تشابهاً لهذه الطريقة المبتكرة فى العمارة الحيثية عند الحوريين حيث عثر على كتل حجرية يبرز منها رءوس أسود فى مدينة « ألالاك » الحورية ويرجع تاريخ صنعها إلى منتصف القرن الرابع عشر . (شكل ١٥٦).

#### النحت:

لم يعثر على آثار تذكر من فن النحت الكامل الحيثى فى فترة حكمهم لبلاد الأناضول وذلك مما يدل على عدم اهتمامهم بهذا الفن . ويوجد فى منحف مدينة برلين تمثال لرجل من البرنز عثر عليه فى مدينة ﴿ بوغازكوى » ربما يمثل إلها حيثياً (شكل ١٥٧).

أما عن فن النحت الكامل الحورى فلم يعثر على آثار كثيرة منه ، وأحسن ما عثر عليه وجد فى مدينة «ألالاك» وهو عبارة عن رأس صغيرة من حجر الديوريت (شكل ١٥٨) يرجع تاريخ نحت إلى سنة ١٧٦٠ ق. م ، وربما يمثل هذا الرأس الملك «يارملم» صاحب القصر الشهير. وتمتاز هذه القطعة بدقة صنعها وتدل على عمل فنان ماهر وجد فى وقت رخاء المدينة فى ذلك العصر. وقد وصفها الأستاذ «فرنكفورت وقت رخاء المدينة فى ذلك العصر. وقد وصفها الأستاذ «فرنكفورت بيد فنان سورى ماهر لا يبارى ، تمرن فى مدرسة حورية متقدمة لا يوجد مثلها فى مدينة مارى العظيمة» ، ولا يوجد لهذا الرأس سابق أو لاحق فى مهارة الصنع حيث لا تدل القطع المتفرقة التى عثر عليها على مهارة والنحت .



( شكل ١٥٧ ) تمثال من البرنز عثر علیه فی مدینة «بوغاز كوي» – « متحف الدولة بعرلين ،



( شكل ١٥٨ ) رأس من الحجر الديوريت ربما تمثل الملك 🛭 يا رملم 🗈 حوال ١٧٠٠ ق.م-«متحف إنطاقية» أرتفاع الرأس ١٦ سم



( شكل ١٥٩) نقش بارز عَلَى الواجهة الجانبية لمدخل و بوغاز کوی و لرجل محارب ١٤٠٠ ق م الاستحف أنقرة ال



(شكل١٦٠) نقش بارز يصور صفا من المحاربين يركضون . وجد على صورة عجهة « يازيليكايا » ويلاحظ الزى ألحاسبهم ٠٠٠١ - ١٢٥٠ ق. م

( شكل ١٦١ ) نقش بارز على قطعة حجرية يصور آلهة حورية ، ونرى من اليسار إلى اليمين « تشنوب ». إله الجو يستقبل الإلحة « هيبات » واینها « شاروما » « متحف برلین »







( شكل ١٦٢ ) خمّ الملك الحيثي ( تدخاليا ) « متحف الدولة ببرلين »

## النقوش البارزة والأختام الأسطوانية :

زين الحيثيون جوانب مداخل قصورهم بنقوش بارزة مثال ذلك جدار مدخل بوابة مدينة «بوغازكوى » المنقوش عليها صورة لشخص يرتدى زينًا قصيراً ، وفوق رأسه غطاء مخروطى الشكل (شكل ١٥٩) وطابع هذا النقش يدل على أنه نحت بيد فنان حيثى ، وجه عناية خاصة الإظهار التفاصيل . وربما يمثل هذا الشخص إلها أو محارباً ويشبه شكله في كثير ذلك التمثال البرنزى الموجود في متحف برلين (شكل ١٥٧) .

وقد نقش الحيثيون الصخور الموجودة في المنطقة بنقوش بارزة تسجل أحداثًا جرت في عهد الملوك الحيثين . وأشهر هذه النقوش ما وجد على صخور معبد في جهة « يازيليكايا Yazilikaya » يصور مواضيع حربية ودينية . ولأنها تسجل أحداثًا وقصصًا وقعت في العهود المختلفة للمملكة الحيثية . لذلك نرى فيها تطور فن النقش في عهد الإمبراطورية الحيثية الثانية ، كما تدل على اشتراك فئات مختلفة الجنسية في نحتها . فثلا المنظر الذي يصور صفتًا من الجنود يركضون (شكل الجنسية في نحتها . فثلا المنظر الذي يصور صفتًا من الجنود يركضون (شكل المنقول إلى متحف برلين الذي يصور آلمة حورية واقفة على ظهور الحيوانات الخاصة بها (شكل ١٦٦) ففيه الدلالة على أنه أسلوب حوري ربما يكون منقولا عن الأختام الحورية .

وقد عثر من هذه الفترة على أختام أسطوانية وأخرى مستديرة، وكانت أختام الملوك معظمها منقوش بالكتابة الحيثية بدون صور. وإذا وجدت نقوش مصورة على بعض الأختام الاسطوانية فهى تكرار لمناظر الآلهة الحورية الموجودة على صخور «يازلسيليكا» ويبدو التأثير المصرى في خاتم الملك «تدخاليا» المنقوش عليه صورة إله حيثى باسم حورى فنرى فوق صورة الإله رمزاً لإله مصرى على هيئة قرص الشمس المجنح (شكل ١٦٢).

# *النظرالثالث* فن الولايات الحيثية الجديدة فى شمال سوريا

اختنى الفن الحيثى لفترة بعد زوال الإمبراطورية الحيثية من الوجود فى أواخر الألف الثانى ق . م . ولكنه انتعش ثانية فى القرنين التاسع والثامن بعد ما تكونت الولايات الحيثية الجديدة فى شهال سوريا ، وكانت أهم المراكز التى عثر فيها على آثار للفن الحيثى الخديث هى « قوقميش » و « ملاطية » و « مارش » و « سنجرل » كما وجد تأثير الأسلوب الحيثى الجديد خار ج حدود المنطقة فى « أفريز إلاساد » .

#### العمارة والنحت البارز:

لم يعثر على آثار معمارية من هذه الفترة، ولكن عثر على قطع حجرية كانت تكوّن جزءً من الجدار الأسفل لبعض المشيدات منقوشة بمناظر تمتد على طول الواجهة ، وكان كل حجر منقوشًا بمنظر مستقل من الأساطير الدينية . ولا يرتبط موضوع كل قطعة مع الأخرى . وقد وجد في بعض الأحيان اختلاف في لون القطع الحجرية المتجاورة مما يستدل به على نفي الارتباط .

وفى القرن التاسع ق . م تطورت فكرة هذه الزخارف ، فبدلا من أن تقتصر على رسم المناظر الدينية ، أخذت تسجل أيضًا الأحداث التاريخية مما استدعى رسم المواضيع متصلة متسلسلة على طول الكتل الحجرية . ويدل هذا التغيير على تطور ظهر فى الفن الحيثى ربما استمده الفنان من الآشوريين (١٠)

 <sup>(</sup>١) يظن بعض الكتاب أن فكرة النقوش الحيثية ليست مستمدة من الفن الأشورى وأن العكس
 هو الصحيح لأن نقوش الملك أشورنا سربال ظهرت فجأة بدون مقدمات في عام منة ٨٨٣ ق . م .

ومع أن الحيثيين تأثروا في هذه الفترة تأثراً كبيراً بفنون الآشوريين إلا أنه وجد فارق بينهما في طريقة تسجيل الأحداث التاريخية . فالمناظر الحيثية توضح حدثاً واحداً على طول الإفريز ، بيها تسجل نقوش الآشوريين جملة أحداث مسلسلة على طوار الجدار .

ويظهر هذا الأسلوب الحبيَّى الجديد في إفريز حجرى من عهد الملك أراراس Arraras عثر عليه في قرقميش، فأرى جنود الملك تتقدم في صف (شكل ١٦٣) ويرجع تاريخ نقشه إلى سنة ٧٨٠ ق .م – ويلاحظ أن هذه الصور مسجلة على نوع واحد من حجر البازلت مما يستدل به على وجود صلة في المنظر .

### النحت الكامل:

لم يتأثر النحت الحيثي بالفن الآشوى في أوائل عهد الولايات الحيثية وذلك يظهر واضحًا في قاعدة عود عبر عليها في قرقميش من عهد الملك لا كاتواس Kaltuas ( شكل ١٦٤) ، فنرى الإله الحيثي جالسًا على عرشه ، يحرسه زوج من تماثيل الأسود . وفي أسفل العرش يوجد نقش لآدمى برأس جدى ، ولا يوجد في نحت هذا التمثال أي اهمام بدراسة جسد الإله من خلال الزي .

أمافى القرن التاسع فلم يتمكن الفنان الحيثى من مقاومة تأثير الفن الآشورى ، ويظهر ذلك فى قاعدة العمود المشكلة على هيئة أسدين رابضين (شكل ١٦٥) عثر عليها فى « تل تاينات Tell Taynaı فنلاحظ فى نحت الأسدين أنه بالرغم من أنهما منفذان بالأسلوب الحيثى إلا أن بهما طابعاً أشورياً . كما يظهر الأسلوب الآشورى واضحاً فى تمثال ملك مدينة ملاطبة الذى يرجع تاريخ نحته إلى النصف الأول من القرن الثامن ق . م ويلاحظ فى صنعه عدم تناسب حجم الحسم مع الرأس (شكل ١٦٦) .

وكما نعلم فقد تأثر الحيثيون بالفن المصرى كما تأثروا بالفن الآشورى .



(شكل ١٦٣) أفريز حجرى من مدينة « قرقميش » ويظهر به نقش بارز يصور صفاً من الجنود – « تحف أنقرة »

(شكل ١٩٥) قاعدة عمود حجرية على هيئة أسدين وابضين من « تل تاينات » القرن التاسع ق.م – « متحف إسطنبول »





( شكل ١٩٧ ) قاعدة عمود على هيئة زوج من أبي الهول المجنعين . مدينة «سنجرل» ٧٣٠ ق.م. –«ستحف اسطنبول»

( شكل ١٦٨ ) إناء الشراب من الفضة وقاعدته على هيئة ثور من الذهب من « ماراش » — « المتحفالبريطاني »



( شكل ١٦٤) قاعده عمود حجرية عثر عليها فى مدينة « قرقميش » مشكلة على هيئة إله حيثى جالس على عرشه .



(شكل ۱۹۹) تمثال من الحجر خاص مملك مدينة «ملاطية» ويظهر به التأثير الأشورى القرن الثامن ق.م «حصف أنقرة »



وصار من المعتاد أن يمز ج الفنان بين الفنين فى أعماله . ويتضح هذا المزج فى قاعدة عمود عثر عليها فى مدينة «سنجرلى Singirli » مشكلة على هيئة زوج من أبى الهول مجنحين (شكل ١٦٧).

ويمكن أن نستخلص مما سبق أن الحيثيين قد تطور فنهم ، بعد ما استقروا في الولايات الشهالية لسورية . فمزجوا تقاليدهم القديمة بالفن الحورى ، وقد تأثر هذا المزج بالفن الأشورى . وظهر أثر ذلك في الفترة المعاصرة لعهد الملك « أشور ناصر بال » وقد تأثروا أيضًا بوحدات من الفن المصرى ، كما أن أحيانًا تظهر الأشخاص المنقوشة على أختامهم الأسطوائية مرتدية الزى المصرى .

وقد عرفت صناعة المعادن في بلاد الأناضول في تاريخ مبكو . وتعلم الحيثيون هذا الفن من سكان البلاد الأوائل فصنعوا أواتى فضية للشراب شكلت قاعدة أحدها على هيئة ثور من الذهب (شكل ١٦٨)ويلاحظ أن جناح الحيوان قد أخذ مكان العضلة الأمامية .

# البابالرابع

# سوريا وفينيقيا وفلسطين ۲۵۰۰ ق . م ــ ۹۷۰ ق . م

### تمهيد تاريخي :

الحوريون سكنونها .

نظهر أهمية البلاد السورية كركز له دور في تاريخ الفنون في منطقة الشرق الأوسط في فترة العصور التاريخية ، وقد ساعد على ذلك موقعها الجغرافي في قلب المنطقة وامتداد أراضيها إلى حدود البلاد التي كانت مركزاً للحضارتين الغطيمتين النين ظهرتا في وادى النيل في الجزء الغربي ، وفي بلاد النهرين في الناحية الشرقية . وقد سببت الأحداث السياسية التي مرت بمنطقة الشرق الأوسط اتصال سوريا بصفة دائمة بهاتين الحضارتين مما سبب استمرار تعرضها للتأثيرات الحضارية المصرية من جهة ، والسومرية البابلية منجهة أخرى وبحكم وجودها في تقاطع الطرق في منطقة الشرق الأوسط ، امتزجت فيها الأجناس والقبائل المختلفة منذ أوائل العصور التاريخية حيث كانت الأراضي السورية خلال تاريخها الطويل معرضة باستمرار لهجرة القبائل الرحل المتجولة في البادية طمعاً في حياة الرخاء التي توفرها تلك الأراضي السورية . ويعتبر « العموريون » أهم القبائل السامية التي نزحت من البادية في حوالي سنة ٢٥٠٠ ق . م واستقروا في السهول الشهالية لسوريا وأسسوا دولة في منطقة الفرات الوسطي وجعلوا عاصمتها مدينة « ماري » الواقعة جنوب مصب نهر منطقة الفرات الوسطي وجعلوا عاصمتها مدينة « ماري » الواقعة جنوب مصب نهر منطقة الفرات الوسطي وجعلوا عاصمتها مدينة « ماري » الواقعة جنوب مصب نهر منطقة الفرات الوسطي وجعلوا عاصمتها مدينة « ماري » الواقعة جنوب مصب نهر منطقة الفرات الوسطي وجعلوا عاصمة مناه مدينة وماري » الواقعة ونوب فلسطين منطقة الفرات وقوبون فلسطين المسلمية وبنوب فلسطين في المناه و وحدوب فلسطين المناه و وحدوب فلسطين في المناه و وحدوب فلسطين في المناه و وحدوب فلسطين في المناء و وحدوب فلسطين في المناه و وحدوب فلسطين و وحدوب فلسطين و وحدوب فلسوريا و وحدوب وحد

تزايد عدد السكان الساميين الذبن يسكنون الجنوب بهجرة سكان البادية

وأصبحت سوريا القديمة تقريبًا سامية باستثناء بعض المناطق الشهالية التي كان

المستمرة ونتج عن إحدى هذه الهجرات التي لا يعرف تاريخها تمامًا ظهور الكنعانيين الذين احتلوا السهل الساحلي لسوريا وكونوا المدن الساحلية وأطلق عليهم اليونان الذين تاجروا معهم في حوالي سنة ١٢٠٠ق.ماسم « الفينيقين » (١٠)

وشملت منطقة نفوذ الكنعانيين فلسطين والجزء الساحلي لسوريا . وتكونت منهم جماعات تسكن المدن الساحلية على طول الشاطئ وأهمها «طرابلس» و «بيريتوس» —حالباً «بيروت» و «صيدا » و «بيريتوس» —حالباً «بيروت» و «صيدا » و «صور «أما في الجنوب فانتشرت أغلب المدن بالداخل وأشهرها «مجدو» و « ششم »و «أورشليم » ، ولم يتحد الكنعانيون تحت حكم واحد ، بل توزعوا في تجمعات بهذه المدن المختلفة تحت حكم على :

اتجه الحوريون الذين كانوا مستقرين فى الجزء الشهالى من بلاد النهرين إلى شهال سوريا فى أواخر القرن الثامن عشر وكان هذا الجزء يسكنه العموريون من قبل ولم ينتظم الحوريون تحت سلطان حكومة مركزية بل كانوا يختلطون مع السكان «العموريين » و « الكنعانيين » و « الساميين » وكانت لهم أكثرية فى بعض المدن الشهائية مثل « ياما خاض » ، « ألالاك » ، « حلب » ، « كركوك » .

وفى القرنين الرابع عشر والثالث عشر خرجت من شبه الجزيرة جماعات أخرى من الشعوب السامية، واستقروا على حدود البادية السورية، ولما لاحت لهم الفرصة المناسبة تسللت منهم قبائل صوب الشهال إلى بلاد النهرين وتسربت مجموعات أخرى صوب الشرق واستقرت في سوريا وسميت هذه القبائل الأراميين »، وبعد أن استقرت لهم الأمور اتجهوا إلى المناطق الأخرى التي كانت تسكنها القبائل المختلفة في بلاد الشام. وأدى ضغط الأراميين المتواصل كانت تسكنها القبائل المختلفة في بلاد الشام. وأدى ضغط الأراميين المتواصل إلى طغيانهم التدريجي على المناطق التي يسكنها العموريون والحوريون والحيثيون في وادى ه العاصى « والمنطقة الشهالية ». وإلى تقهقر هذه الأجناس أو امتصاصها.

<sup>(1)</sup> أطلق الإغريق على سكان المنطقة الساحلية اللم فوفكس Phoenix ، أي أحمر اللون ومن هنا عرف اللم فينيق . وذلك لمهارتهم في صناعة الصبغة الأرجوانية التي يستخرجونها من أثواع خاصة من الحيوانات البحرية .

بينها تركوا للكنعانيين المدن الشهالية من الجزء الساحلي ، وتركوا للعبرانيين الجزء الجنوبي .

وقد كون الأراميون في سنة ١٢٠٠ ق . م إمارات عديدة ذات حكم محلى أهمها وأقواها مدينة دمشق القديمة وكان لموقع المدينة المتوسط بين حضارة بلاد النهرين والحضارات الفينيقية والعبرانية أكبر الأثر في جعلها مركزاً للقبائل التجارية التي تحمل البضائع من البحر المتوسط إلى الشرق وبالعكس . فاشتغلوا بالتجارة مما ساعد على ثرائهم وازدهار الحضارة في مدنهم وظهور نفوذهم السياسي في منطقة الشرق الأوسط . ولكن هذا النفوذ ضعف بنمو القوة الآرامية .

كان الموقع الجغرافي لسوريا الذي جعلها همزة الوصل بين الحضارتين العظيمتين اللتين ظهرتا في مصر وسومر سبباً في تأثرها بالتيارات الثقافية والفنية السائدة في هذه الحضارات وكان الجزء المجاور لبلاد النهرين متأثراً بالحضارة والفنون السومرية ، بيها تأثر الجزء الغربي بالفنون المصرية . فكانت مدينة ه ماري » التي أنشأها العموريون في وقت معاصر لحكم الأسرة السومرية الأولى مركزاً مهماً للحضارة والفنون السومرية ، كما كانت اللغة المستعملة هي اللغة الأكادية . وتشير الآثار التي عثر عليها في هذه المدينة التي قضي السومرية على آخر ملوكها في سنة ١٧٠٠ ق . م إلى قوة تأثير الطابع السومري . لذلك فضلت دراستها ومقارنتها بالآثار السومرية عند الكلام عن الفن السومري .

أما الفن الحورى فيصعب فصله عن الفن الحيثى للميزات المشتركة بين هذين الفنين. كما أن المدن «الآرامية» التى ذكر أن بها قصوراً فخمة محصنة ، لم تتم للأسف عمليات التنقيب فيها والكشف عنها كلها حتى يمكن معرفة طابعها ، وكل ما عثر عليه المنقبون هو بعض تماثيل للملوك الآراميين يتضع من دراستها طابع الفنين الحيثى والأشورى .

يبقى بعد ذلك الجزء الساحلى من المنطقة الذى عرف قديمًا ببلاد كنعان ثم سماه الإغريق فى الألف الثانى قبل الميلاد « فينيقيا » ويطلق عليه حاليًا لبنان .

كانت صلة مصر بسوريا وثيقة لاحتياج الملوك المصريين للأخشاب السورية التى استخدموها فى بناء المعابد والقصور وفى صناعة السفن والتوابيت والأثاث الفاخر ، وترجع صلة المصريين بالمدن الساحلية لسوريا إلى ما قبل قدوم الفينيقيين إلى لأراضى السورية فى أوائل الألف الثالث ن.م حيث عثر فى مدينة « بيبلوس Byblos » على أوان حجرية مغطاة بأغطية ذهبية منقوشة بأختام الملوك المصريين منذ العهد الطينى ومن ذلك العصر تظهر أيضًا آثار سورية يغلب عليها طابع الفن المصرى فى « تاناش » القريبة من « مجيدو »

وبسبب ظهور صناعة المعادن في وبيبلوس» منذ ذلك التاريخ المبكر يعتقد بعض العلماء أنه كانت هناك آثار معدنية في تلك المنطقة تعاصر الآثار التي وجدت في بلاد الأناضول في مديني و الأكاهو يوك وهو وادة وأن زلزالا دمر المنطقة وأزال حضارتها وآثارها، بينا يفسر البعض الآخر سبب ندرة الآثار بأن المنطقة دمرت من كثرة غارات جيرانها عليها حيث كان المصريون والحيثيون يتصارعون على سوريا ولم ينج من ذلك إلا المدن الساحلية.

#### العمارة:

بالرغم من عدم العثور على آثار مدن فينيقية تذكر. يتضح من النقوش الموجودة على جدران القصور الآشورية التي تصور معاركهم مع الفينيقيين أنهم قد برعوا في تشييد المدن المحصنة ذات الأبراج العالية التي يتضح فيها طابع فنون بلاد النهرين. كما تعلموا منهم طريقة بناء القباب والعقود حيث عثر في «مجيدو» على عقد يحمل جداراً سميكاً. وقد اهتم الملوك والنبلاء بتشبيد القصور واستخدموا الحجارة في بنائها كما استخدموها في مقابرهم (شكل ١٦٩) التي شيدوها تحت القصور الملكية في مدينة وأغاريت ».

ويشبه الطابع المعمارى لهذه القصور طابع القصور الملكية الموجودة فى جزيرة كريت ، مما حمل العلماء على الظن بأن الأهالى الذين كانوا يسكنون المدن الساحلية قبل قدوم الفينيقيين قد ساهموا فى بنائها قبل أن يهاجروا إلى الجزر الإغريقية ، ومما يثبت مهارة الفينيقيين فى تشييد القصور الفخمة ما ذكر من استعانة الملك « سليان «بعمال» حيرام » ملك « طيرة » فى تشييد قصره و زخرفته ، ويرجع تاريخ تلك القصة إلى القرن العاشر قبل الميلاد .

عبد الفينيقيون مظاهر الطبيعة : السهاء وما يتبعها من ظاهرات كالمطر والريح والبرق والرعد ، وأطلقوا على المعبود الذي يمثل تلك المظاهر الطبيعية الإله «بعل» ورمزوا له بنصب من قطع الحجر المرتفعة . كما عبدوا الأرض التي تمنح الحياة والحصوبة ورمزوا لها بامرأة وأطلقوا عليها اسم «عشتار» ، وشيدوا لهذه الآلمة المعابد . وكان المعبد في أول الأمر يقتصر على حجرة واحدة لها باب واحد ، ولكنهم طوروا بناءه فتعددت الحجرات، وجعل المذبح في وسط القاعة الكبرى حيث تقدم القرابين للآلهة .

وقد عثر على آثار لهذا النوع من المعابد فى «بيبلوس» ووجدت به قطع حجر يةعالية تشبه المسلات (شكل ١٧٠)، ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة ١٩٠٠ق.م كما عثر على معبد الإله « بعل » فى مدينة « أغاريت » وقد شيد فى القرن الرابع عشرق.م. ولاتدل عمارة هذه المعابد على تقدم فى فن المعمار.

#### النحت :

بالرغم من صلة أهل « أغاريت » و «بيبلوس» بالمصريين ورؤيتهم للماثيل المصرية الجميلة ، إلا أنهم لم يهتموا بعمل تماثيل حجرية واكتفوا بصنع تماثيل صغيرة معدنية للآلهة . حيث عثر في معبد مدينة بيبلوس على تماثيل صغيرة برونزية وضعت في أوان مدفونة تحت أرضية المعبد يرجع تاريخ صنعها إلى سنة ١٩٠٠ ق . م . ويمثل أحد هذه الماثيل الإله « بعل » واقفاً في وضع يبدو عليه الحركة ( شكل ١٧١) وترتفع إحدى يديه إلى الأمام ومن الجائز أنه



( شكل ١٦٩ ) مقبرة ملكية مشيدة بالحجارة عثر عليها في مدينة أوغاريت ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر ق . م

( شكل ١٧٠ ) معبد مدينة بيبلوس « جبيل » وتظهر به قطع من المجارة الطويلة . الألف الثاني ق . م



(شكل ۱۷۱) تمثال الإله بعل من البرنز المنطى بطبقة ذهبية . ويرجع تاريخه إلى ١٩٠٠ ق . م « متحف بيروت »



كان يمسك رمحًا . ولا يستر جسده المغطى بطبقة ذهبية زى خاص . وتبدو الرأس صغيرة بالنسبة للجسم لكن الفنان اعتنى بإظهار تقاطيع الوجه بدقة ، وقد اهتم بدراسة الجسم من الناحية الأمامية فقط . ومع أن صناعة هذا التمثال كانت بيد فينيقية إلا أنه قد تأثر بفنون البلاد الأخرى ، فغطاء الرأس المدبب منقول عن غطاء رأس الآلهة الحورية . والوضع الواقف والنسب وأسلوب نحت الجسم مستمد من الفن المصرى

ويقل هذا التأثير المصرى فى الجزء الشهائى من البلاد الفينيفية البعيده عن مصر ويتضح هذا فى تمثالين صغير بن لرجل وامرأة من الفضة (شكل ١٧٢) عثر عليهما فى مدينة «أغاريت» فى مكان قريب من معبد الإله «بعل » ويرجع تاريخ صنعهما إلى الفترة ما بين سنة ، ١٨٠ ق. م ، ويلاحظ أن تمثال الأنثى أصغر حجماً من تمثال الرجل وربما كانا يمثلان الإله «بعل » وزوجته «عشتار». كما يغطى الجزء الأسفل جلسم الرجل زى يتكون من رقائق من الذهب. وتدل صناعة هذين التمثالين على فن بدائى لا دراية فيه للفنان بتكوين الجسم البشرى . حيث يظهر تمثال الإله بجسد طويل رفيع ذى أكتاف عريضة كما تتميز رأسا التمثالين بعدم الستدارتهما وتسطيحهما من الحلف . ولقد عثر على آثار مماثلة لهذا النوع من القبائل أنى فلسطين فى «غزة » «وبجيدو» و «أريحا » مما يدل على انتشار القبائل الأولى فى منطقة كبيرة قبل هجرتهم إلى الجزر الإغريقية .

وأهمية آثار هذه الفترة نبرز فى ظهور المصنوعات البرونزية حبث عتر على دبوس من البرونز، وأساور من الذهب والفضة والبرونز وأقراط وخلاخيل من الفضة من صنع القبائل التى سكنت أغاريت حوالى عام ٢٠٠٠ ق م كاعتر فى مدينة « أغاريت » على تمثال من البرنز للإله بعل واقفاً (شكل ١٧٣) يرجع تاريخ صنعه إلى القرن الحامس عشر قبل الميلاد، وبدراسة هذا التمثال الذى يختلف كلية عن التمثالين السابقين يتأكد وجود الحوريين فى المنطقة ، ويتضح ذلك من غطاء الرأس المخروطي وأسلوب نحت الجسم المسطح ، ويتضح من الأمثلة السابقة أن الفينيقيين كان لهم ميل كبير الصناعات المعدنية .

(شكل ۱۷۲) تمثالان من الفضة يعتقد أنهما يمثلان الإله بعل وزوجته «عشتار» ويفطى جسه الرجل زى من الذهب – القرن ۱۹ ق. م ارتفاع تمثال الرجل ۲۸ سم — «متحف دمشق»

(شكل ۱۷۳) تمثال الإله بعل واقف مصنوع من البرنز عثر عليه في مدينة «أوغاريت» ويتشابه وضعه الواقف مع تمثال بيبلوس . تاريخه حوالي ۱٤٠٠ ق.م استحف حلب»



(شكل ١٧٤) لوحة حجرية بها نقش يصور الإله بمل واقفاً على أسد عثر عليها فى "مراتوس" القرن التاسع ق . م

(شكل ١٧٥) لوحة حجرية عثر عليها في تل «بارسب» ويظهر فيها الإله «تشب، واقفاً على حيوانه الحاص . أوائل الألف الأول ق . م . - « متحف حلب »



## النقوش البارزة:

اقتصر فن النحت البارز على بعض اللوحات الحجرية المنقوشة وبدراستها يتضح أن الفينيقين قد أتقنوا هذا النوع من الفنون . ومثال ذلك اللوحة الحجرية التي عثر عليها خارج حدود الدولة في مدينة و ماراتوس و وبسطحها نقوش تمثل الإله و بعل و (شكل ١٧٤) . و بدراستها تتضح براعة المثال في إبراز معالم زى الإله . و يتبين من هذه اللوحة الجمع بين التأثير ين المصرى في وقفة الإله والحيثى في وقفة الإله والحيثى في وقفته على الحيوان . و يمكن مشاهدة هذه الوحدة مرة أخرى في لوحة حجرية عثر عليها في شمال سوريا في تل بارسب (شكل ١٧٥) .

ومن أحسن الأمثلة التي تشهد برقى الأسلوب الفني للنقوش البارزة ، تابوت الملك احيرام (شكل ١٧٦) الذي عبر عليه في مدينة ابيبلوس Byblos ، ويرجع تاريخه إلى عام ٩٧٥ ق . م وتسجل النقوش في إفريز على الجلران فنرى على أحد السطحين صفاً من المتعبدين يتقدمون ناحية الملك الموجود في الجلهة المقابلة جالسًا على عرش قوائمه على هيئة أبى الهول المجنح . ويتقدم هذا الصف من الحدم والمتعبدين نحو منضدة فوقها طعام ، والجزء الأعلى من هذا الإفريز مزخرف بوحدات من نبات اللوتس . كما يوجد في أسفل التابوت نقش لأربعة أسود تبرز رءوسها من السطح الجانبي للتابوت ، ومع أن الأشخاص المنقوشين في الإطار يرتدون الزي الفينيقي إلا أن الأسلوب الفي يغلب عليه الطابع المصرى . كما تذكرنا رءوس الأسود البارزة من سطح اللوحة الحيثي .

#### الفنون التطبيقية:

ظهرت أهمية مدينة « بيبلوس » كمركز لصناعة المعادن في حوالى سنة ١٩٠٠ ق . م ويبدو في آثارها استخدام المعادن بكثرة في صناعة الأسلحة على اختلاف أنواعها فني معبد مدينة « بيبلوس » عثر على خنجر ذهبي ( شكل ١٧٧ ) منقوش



بمجموعة من الوحدات الحورية والمصرية والسومرية منسقة بأسلوب « فينيقى » ويدل النقش الدقيق فوق السطح الضيق على مقدرة فنية وصناعة ممتازة . وبالرغم من ميل الفنان الفينيقي إلى الوحدات الأجنبية إلا أننا نشاهد أنه تمكن في بعض الحالات من صناعة أسلحة ذات تماذج خاصة به ، مثال ذلك البلطة الذهبية الموجودة بالمتحف الأهلى ببير وت (شكل ۱۷۸)

ولقد استخدم الذهب والفضة على نطاق واسع فى الصناعات الفينيقية ، فصنعوا منها أنواعًا فاخرة من أوانى الطعام لتصديرها إلى البلاد المجاورة حيث عثر على كثير من هذه المصنوعات خارج حدود الدولة . فى قصور المصريين والآشوريين وفى قبرص وبلاد اليونان ، لذلك كان طابع الزخارف المنقوشة على هذه المصنوعات المعدنية خليطًا من العناصر المصرية والحورية والآشورية ، ويغلب على أكثرها الطابع المصرى ، وأحسن مثال لذلك طبق فضى عثر عليه فى قبرص تظهر فيه الوحدات المصرية والآشورية (شكل ١٧٩) .

ولأن الفينيقيين تجار بالفطرة نجد أنهم لم يتأثروا بالفن للفن ذاته ، بل وجهوا عنايتهم لإتقان صناعة يتمكنون من تصديرها إلى البلاد المجاورة ، وهذا كان متوفراً في صناعة المشغولات العاجية التي اشتهرت بها « أغاريت » في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، كما عثر على مصنوعات عاجية كثيرة بمدينة « مجيدو » يرجع تاريخ صنعها إلى هذه الفرة، ومن أحسن التحف العاجية التي تشهد بمقدرة الفينيتي في هذه الناحية القطعة التي عثر عليها في مدينة « البيضاء » ميناء مدينة « أغاريت » ب وبها نقش لإلهة يقف بجانبها جديان من الماعز مشكل ١٨٠) ويرجع تاريخ صنعها إلى القرن الثاني عشر .

وتدل مجموعة الآثار العاجية التي عثر عليها في خارج حدود المدن الفينيقية في «سماريا » و «أرسلان تاش » وفي المدن الآشورية والتي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد على براعة الفينيقيين في اقتباس أحسن الطرز من البلاد المجاورة لنقشها على العاج ، ويظن بعض علماء الآثار أن مجموعة هذه الأعمال العاجبة التي ظهرت خارج البلاد يمكن نسبة صناعة جزء منها إلى



(شكل ۱۸۰) قطعة عاجية بها نقش لإلهة تتوسط زوجاً من جدى الماعز . كانت غطاء لعلبة . عثر عليها في مدينة البيضاء









السوريين الآواميين الذين لم يتأثروا بالوحدات الأجنبية . فنسبوا إلى الفينيقيين الآثار التي تظهر فيها وحدات مصرية ، أو وحدات أسيوية مع وحدات مصرية (شكل ١٨١) . وإلى السوريين القطع الحالية من التأثير المصرى كالعلب والأمشاط والتماثيل العاجية (شكل ١٨٢) .

وقد استمر ظهور الوحدات المصرية فى الفن الفينيتى حتى القرن العاشر قبل ـ الميلاد ، فنجدهم قد استخدموا وحدات أزهار اللوتس والبردى وقرص الشمس المجنح والآلهة المصرية . . . إلخ ، ثم ابتدأ ظهور العناصر الآشورية جنباً إلى جنب مع وحدات الفن المصرى بعد أن ظهرت قوة الدولة الآشورية .

وبالرغم من افتقار الفينيقيين إلى طابع خاص بهم يميزهم فى أعمالهم الفنية ، إلا أننا لا ننكر فضلهم على تاريخ الفن ، حيث كانت بلادهم منذ القرن الرابع عشر سوقًا عالمية للمصنوعات المصرية والحورية والحيثية والإغريقية ، ونقلوا وحدات كثيرة من بعض هذه البلاد إلى البلاد الأخرى مما نتج عنه ربط بين فنون الشرق الأوسط القديم . كما نقل الفينيقيون فنون الشرق الأوسط إلى بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط . ويتجلى أكبر فضل لهم على الحضارة الغربية في حروف الكتابة الفينيقية التي اقتبس منها الإغريق والرومان حروفهم الهجائية . كما أخذ عرب الشمال حروفهم الأبجدية من الآراميين

# البابالخامس

(بلاد النهرين)

الدولة الأشورية الدولة البابلية الجديدة

الفصل الأول

الدولة الأشورية

۱۷۰۰ ق . م - ۲۱۲ ق . م

## تمهید تاریخی :

أوشكت حضارة بلاد النهرين أن تفنى بسبب الصراع المستمر بين شعوب . المنطقة بغية بسط النفوذ ولكنها تمكنت من البقاء بأعجوبة بعد أن نجحت الدولة الأشورية التي كان موطنها شال بلاد النهرين من السيطرة على المنطقة في النصف الثانى من الألف الثانى قبل الميلاد وليس من المؤكدنسبة سكان هذه المنطقة الشهالية إلى الجنس السامى (١١)، ولم يتضح للآن معرفة أصلهم . وأطلق عليهم اسم الأشوريين نسبة إلى مدينة «أشور» .

كانت المدن الأشورية التى استقروا فيها فى أوائل عهدهم تتمتع بحكم ذاتى تحت ولاية الممالك التى سيطرت فى تتابع على حكم بلاد النهرين فخضعت للأكاديين والجوتيين والسومريين والبابليين . . . إلخ . إلى أن تمكنت فى سنة ١٧٠٠ ق . م من الاستقلال التام عن حكم الدولة البابلية بعد موت الملك «حامورابى» . وكان انتصار الملك « أشور أوبلط Assurubalit » على الميتانيين فى سنة ١٣٦٦ ق . م . فاتحة عهد جديد ظهرت بعده أشور كقوة كبيرة يمكنها

 <sup>(</sup>١) يقول بعض الباحثين إن الأشوريين من أصل ساى بينها يعارض هذا الرأى الأغلبية من انعلمان

أن تندخل في شئون بابل ، ثم تمكن الملك الأشورى «توكولت انتورا - Tukull Entura ، من هزيمة الكاشيين الذين كانوا يحكمون بابل في سنة ١٢٥٧ ق . م . وأصبحت دولة آشور الوريثة لحكم بلاد النهرين بعد طرد الكاشيين من بابل في سنة ١٣٣٠ق . م . تمكن الملك «تجلاش بلاسر الأول Tiglash Pileser I » في سنة ١١٠٠ ق . م ، من مد ممتلكاته شهالا إلى منابع دجلة ، وغرباً إلى البحر الأبيض المتوسط ، وشرقًا إلى حدود الهضبة الإيرانية ، وجنوبًا إلى بابل ، وتسمى هذه الفترة بالدولة الآشورية المتوسطة ولكن تلت هذه الانتصارات عهود ضعيفة مكنت ملوك الآراميين من الاستبلاء على بعض ممتلكات الإمبراطورية. ولكنها استرجعت ثانية في سنة ٩٠٠ ق . م على يد ملوك الآشوريين الأقوياء . كما تمكن خلفاؤهم من الاستبلاء على دمشق عاصمة الآراميين في سنة ٧٢٢ ق.م وعلى ﴿ سَامَرِيا ﴾ عاصمة دولة يهوذا في سنة ٧١٠ ق . م وفي عام ٨٧٠ ق . م ضم « أسار حدون » الجزء الشهالي من مصر إلى ممتلكاته بالإضافة إلى توجيه حملات ضد العلاميين ووصلت الدولة إلى مركز كبير في عهد الملك ، أشور بانيبال، الذي أرسل حملة إلى مصر لإخماد الثورة التي قامت فيها ضد الخكم الأشوري ودمر مدينة « سوزا» عاصمة العلاميين ، وقتل ملكها في سنة ١٤٠ ق .م ولكن هذا الانتصار لم يدم ، فقد ضعفت الدولة من كثرة إغارة قبائل ، المبديين Midian و « السيثيين Scythian » عليها (١) وسقطت مدينة نينوى في سنة ٦١٢ ق. م بعد أن تحالف ضدها المبديون والكلدانيون الذين كانوا يحكمون في بابل. وانتهت الإمبراطورية الأشورية بالزوال مثل ما انتهت الإمبراطوريات السابقة .وتسمى هذه الفترة الواقعة بينسنة ١٠٠٠ ق. م . ــ سنة ٦١٢ ق. م . بالدولة الأشورية الحديثة .

ولقد استمد الآشوريون حضارتهم من السومريين مثلما استمد الرومان حضارتهم من الإغريق ، وأقتبسوا كثيراً من الديانة السومرية ، وقدسوا آلهتها ، وأضافوا إليها آلهة من عندهم مثال ذلك الإله « أداد Adad » إله العاصفة

<sup>(</sup>١) استقرت هذه القبائل بعد تجوالها في البلاد الإيرانية بالمنطقة الجبلية الواقعة بين إيران و روسيا.

والإله « أشور Asur » إله الحرب . وكان الأخير مفضلا الديهم لكونهم أمة حربية ، ورمزوا له بشكل آدى يتوسط قرصًا مجنحًا يطلق سهامه على العدو . وقد نقلوا هذا الرمز عن الحيثيين الذين نقلوه بدورهم عن المصريين . إنعدم الفن في بلاد الأشوريين قبل استقلالهم عن حكم الدولة الكاشية في بابل . ويبدأ ظهور بعض الأعمال الفنية في مدينة آشور منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد ويغلب عليها الطابع السومرى . أما طابع الفن الأشورى الحاص بهم فلم يظهر إلا في القرن التاسع قبل الميلاد في عهد « أشورناصريال » .

#### العمارة:

ترتب على انشغال الآشوريين بالحروب انصرافهم عن التعمق فى الشئون الدينية لذلك لم يعثر لهم على كثير من المشيدات الدينية وكان ما عثر عليه متأثراً بالنبط السومرى ، حيث عثر فى مدينتى «أشور» و «خورسباد» على آثار زقورات ذات عدة مصاطب تحمل المعابد . كما أنهم لم يعتنوا ببناء القبور لانعدام إيمانهم بالحياة الأخرى ، وكان المونى من العائلة الملكية يدفنون تحت أرضية القصر الملكى (۱)، واقتصر فن المعمار الآشوري على تشييد القصور الفخمة التي تليق بملوك الآشوريين . وقد تبارى الملوك الآشوريون فى العصور المتتابعة فى تشييد قصور جديدة بمجرد اعتلائهم الحكم ، وصلت إلى درجة كبيرة من المعمارى من عام ١٠٠٠ ق . م . إلى عام ٢١٢ ق . م . الموافق سقوط المعمارى من عام وروال الإمبراطورية الآشورية .

وتتشابه القصور الآشورية في التخطيط العام. فيقام القصر على أرض مستطيلة يحيط بها أسوار عالية بها عدة أبراج للحراسة . كما عرف الأشوريون استعمال الأعمدة والعقود في مشيداتهم وكان جسم العمود أسطواني الشكل أملس به تاج (٢) ربما استمدوه من الفينيقيين ، ولم تكن لحذه الأعمدة أهمية معمارية .

<sup>( 1 )</sup> عَمْرَ عَلَى عَلَمُد مِنْ هَذِهِ الْأَقْبِيةِ تَحْتُ أَرْضِيةُ القَصْرِ المُلكَى فِي مَدْيِنَةُ « أَشُورِ » .

 <sup>(</sup>٣) لم يعثر على قصر أشورى كامل وإنما استبدت هذه المعلومات من النقوش الموجودة على ألواح الجدران بصور توضيح الشكل الخارجي للقصور.

لم يعتر على قصور كاملة للملوك الآشوريين من جراء التدمير الذي لحق بالمدن الآشورية بسبب الحروب المتتالية التي مرت بها البلاد . ويعتبر ما تبقى من قصر الملك «سارجون» في «خورسباد» من أفضل الأمثلة المعمارية الآشورية ، فهي تمدنا بالكثير من المعلومات عن الفن المعماري المتبع في تشبيد هذه القصور الملكية .

اختار الملك « سرجون » مكاناً شهال شرق مدينة « نينوى » شيد فيه عاصمة جديدة وقصراً خاصًّا به وسمى هذه المدينة «شاروكين» (حاليبًا «خورسياد») وأكمل بناءها في سبع سنوات ولكنه لم يعش فيها إلا سنةً واحدة ثم توفي بعدها . وكانت المساحة التي شيد عليها تلك المدينة تبلغ حوالي خمسة وعشرين فدانًا ، وبحجب القصر عن المدينة سور عال تعلوه أبراج عالية . وقد تميز مدخل هذا القصر بثلاث بوابات ذات عقود مستديرة يحيط بها أبراج شامحة للحراسة ، وقد استخدمالطوب في تشييد هذه القصور على النمط السومري إلا أن الآشوريين بطنوا الحزء الأسفل من جدران المدخل بكتل حجرية لم يكن من الصعب توفرها في شهال بلاد النهرين كما بطنوا الجزء الأسفل من الجدران الداخلية بألواح من الحجر أيضًا وتبرز من الكتل الحجرية القائمة بالمدخل تماثيل لحيوانات مجنحة برءوس آدمية (شكل ١٨٣) وقد تكون هذه الحيوانات ثيرانًا أو أسودًا . ويتضح أن فكرة نحت الأشكال الحيوانية في الكتل الحجرية الموجودة بداخل القصور الآشورية (شكل ١٨٤) مستمد أسلوبها من مداخل قصور الحيثيين الموجودة في مدينة « بوغازكوي » (شكل ١٥٤) ويبدو أن الملوك الآشوريين شاهدوا قصور الحيثيين وأعجبوا بها ونقلوا الكثير من طرازها المعماري ومما يؤيد هذا قول الملكين « سنخريب » و « تجلاش بلاشر » إنهما أقاما قصورهما على الطراز الحيثي ، وبديهي أن الغرض من نحت هذه المخلوقات الضخمة بمداخل القصور هو التأثير على الزائر وإشعاره بقوة وعظمة الملوك الآشوريين . ويزداد هذا التأثير إذا مر الزائر إلى داخل القصر ورأى النقوش البارزة الموجودة على ألواح المرمر التي تغطى الجزء الأسفل من الجدار المشيد من الطوب . حيث كانت



( شكل ۱۸۳ ) ثورمجنح برأس آدى – نحت بارزعدُ عليه فى مدخل قصر ثمرد – القرن التاسع ق . م . « المتحف الپريطانى »



( شكل ١٨٤ ) بوابة قصر الملك « سارجون » بحديقة « خورسباد » ويظهر بالمدخل زوج من الثيران المجنحة .

(شكل ١٨٥) نقرش بارزة نخلوقات خيالية آدمية مجنحة (١) وجدت بقصر الملك أشور ناصر في «نمرد » القرن التاسع ق .م. (ب) مخلوقات برءوس طيور ــقصر الملك سارجون خورساد القرن الثامن . «متحف اللوقر »

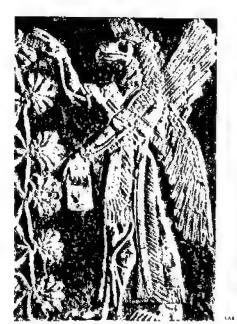



هذه النقوش توضح الغزوات الحربية التي انتصرفيها الآشوريون. وكانت الغزوات التي قام بها الملك مسجلة في ترتيب تاريخي مع توضيح كل غزوة بالتفصيل فيشاهد الزائر الجيوش الآشورية تتقدم دائمًا لملاقاة الأعداء وإلحاق الهزيمة بهم ثم تعود محملة بالغنائم والأسرى. وتوضح تاريخ الحملات كتابات في أعلى الصورة. وإذا كثرت الغزوات توضح المناظر المنقوشة في إفريزين أحدهما فوق الآخر. وفي هذه الحالة توجد الكتابة بين هذين الإفريزين.

## النقوش البارزة:

لم يسبق الآشوريين فى استعمال زخارف منقوشة على أحجار الجدران الا الحيثيون ، ولم تكن لها أهمية معمارية عند الآشوريين ، بل استعملت فقط لزخرفة الجدار . كما أن نقوش الحيثيين ارتفعت إلى متر واحد فقط لكن الآشوريين بعد ما اقتبسوا الفكرة زادوا فى ارتفاع الإفريز مبالغة فى إظهار العظمة والفخامة التى تليق بالملوك الآشوريين . فيبلغ ارتفاع الألواح فى قصر الملك «أشورناصربال » حوالى مترين ونصف وفى قصر الملك سارجون ثلاثة أمتار ونصف تقريباً .

وترجع أهمية هذا الأسلوب الآشورى إلى أن هذه المناظر تمثل أطول مساحة قصصية عرفت فى تاريخ الشرق الأوسط . فالمصريون استخدموا جدران المعابد لنقش منظر واحد يوضع معركة حربية . كذلك فعل السومريون على لوحاتهم التذكارية . كماعثر فى قصر «دركور يجالز و Dur—Kurigalzu» على جدار مزخر ف بصف من الأشخاص الملونة من صنع « الكاشيين » لكن الآشوريين اتبعوا أسلوبًا مخالفًا إذ جعلوا من تسجيل تفاصيل الأحداث الحربية فى شريط ممتد مصور فئًا تاريخيًا وزخرفيًا يسهل فهمه وتتبعه .

وقى بلاد النهرين باستثناء لوحتى «أورنامو» و «نرامسن» تعتبر هذه هى المرة الأولى التى نرى فيها النقش البارز لا تدور مواضيعه حول المعتقدات الدينية . ويعتبر هذا التغيير إيذاناً بظهور تطور فى طابع فنون بلاد النهرين فالمثول أمام الإله الذى كان يسجل بكثرة فى العهود المختلفة فى بلاد النهرين

اختفى كلية . ونادراً ما يصور الإله ، بل يرمز لهبرموز تأخذ مكاناً غير ظاهر في الصورة .

وكان الشيء الوحيد الذي بنى من التقاليد السومرية هو المخلوقات الآدمية المجنحة ، أو الآدمية برءوس طيور ، وترسم هذه المخلوقات الحيالية مرتدية زى الملوك مع تسجيل جميع التفاصيل الدقيقة الموجودة في الزي مما يضيع من هيبة هذه المخلوقات . وتأخذ هذه المخلوقات مكانها على جوانب المداخل خلف الثيران المجنحة لتقوم بطرد الأرواح الشريرة ، وتشاهد على مداخل قصري الملك « أشورناصر بال » ( شكل ١٨٥ – ا – ب ) والملك « سرجون » .

وقد ابتدأ ظهور هذا الفن في عهد الملك « أشور ناصر بال » في القرن التاسع قبل الميلاد وتطور في عهد الملوك « شلمنصر Shaiamasaı » ولا تجلاش بلاسر الثالث » ونضج في عهد الملك «سارجون» وبلغ القمة الفنية في عهد الملك « أشور بانيبال » . وبدراسة مجموعة من هذه الألواح المنقوشة في العهود المتتالية يمكن تتبع مراحل هذا التطور فن قصر الملك أشورناصر بال الذي شيده عدينة «غرد Nimrud حاليا » – « كلح » – يتضح أن المناظر الحربية قد رسمت بدون مراعاة لقواعد المنظور فلا يوجد ما يشعر بقرب الأشياء وبعدها ، وهذا يتضح في، منظر يسجل انتصار الآشوريين في معركة « لاشيش اashish » يتضح في، منظر يسجل انتصار الآشوريين في معركة « لاشيش المعانية الآخر بدون رابطة بينهم ، كما لا يتضح شكل الضفة الأخرى التي يقف عليها الجنود الآشوريون .

وعادة لا يرسم الملك الآشورى بحجم مخالف لحجم الأشخاص الموجودين معه فى الصورة فى هذه المناظر الحربية . لذلك لا تبرز أهمية شخصية الملك ، ولكن عظمة الملك وشجاعته كانتا متوفرتين فى مواضيع صيد الأسود التي كانت تعتبر رياضة مفضلة لدى الملوك الآشوريين \_ وكانت الأسود تحفظ فى أماكن خاصة تطلق منها إذا ما رغب الملك فى صيدها \_ فنشاهد نقشاً يصور الملك اشورناصر بال « مستقلا عربته فى موكب الصيد يلتفت إلى الحلف بشجاعة





(شكل ۱۸۹) نقش بارز من جدار فى قصر مدينة « نمرد » ويظهر الجنود الأشوريون يسبحون فوق قرب عتلتة بالحواء . « المتحف البريطانى »

FIAA

(شكل ۱۸۷) الملك أشور ناصر بال يصطاد الأسود . نقش جدارى عثر عليه في مدينة «نمرد » . « المتحف البريطاني »

(شكل ۱۸۸ ا، ب) مسلة الملك «شلمنصر الثالث » عثر عليها في «تمرد » وبها نقوش بارزة لانتصارات الملك على أعدائه (ب) ويظهر في حداها ملك يهوذا يجثو أمام الملك، القرن التاسع «المتحف البريطان»



۱۸۸ پ



ليصوب سهماً آخر على الأسد الذي أصابته السهام فيحاول مهاجمة العربة الملكية (شكل ١٨٧) وتمتاز هذه المناظر بحيوية أكثر من المناظر الحربية . كما تدل على ملاحظة الفنان الدقيقة للحيوان ودراسته له، ويبدو ذلك واضحاً في تعبير الشراسة الموجود على وجه الأسد الجريح بينا يبدو الخنوع على الأسد الذي أصابت سهام الملك منه مقتلا . كما يلاحظ تسجيل انفعال خوف الجياد من الأسود في حركة الأذن المضمومة على الرأس .

و بمقارنة مناظر صيد الحيوانات المصرية (شكل ٩٣) بمثيلتها الآشورية يلاحظ أن الفنان المصرى عالج الموضوع من الناحية الزخرفية بينها تميزت مناظر الصيد الآشورية بطابع العنف . ومع أن الجواد الآشورى يبدو أقل رشاقة من الحصان المصرى لكنه أكثر حيوية .

وقد سجلت الانتصارات الحربية فى بعض العهود بمناظر سلمية تخلو من العنف . ومن هذه الناذج نقوش مسلة الملك « شلمنصر الثالث » المنتهية بشكل الزقورة ، فتظهر المواضيع فيها مرتبة فى سطور أفقية بينا توضح الكتابة الموجودة فى أسفل السطور قصص الصور المنقوشة (شكل ١٨٨) . وتمتاز هذه المناظر بالبساطة والوضو ح ، حيث اعتنى الفنان فيها بتوضيح زى الأشخاص ليسهل معرفة أجناسهم فيشاهد فى إحدى السطور ملك يهوذا راكعاً أمام الملك الآشورى ( ١٨٨ ) .

يتقدم فن النقش على الألواح فى عهد الملك «سارجون » كما يقل ظهور المناظر الحربية ، ويملأ اللوح المرتفع بمنظر واحد ترسم فيه الأشخاص بحجم كبير واضح ، وتظهر شخصيات من الأساطير السومرية القديمة فنرى البطل «جلجامش» مرسوماً بحجم كبير يحتضن أسداً صغيراً (شكل ١٨٩) والنحت في هذه الصورة بارزلدرجة أن البطل «جلجامش » يبدو للرائى وكأنه خار ج

ولا تتميز مناظر الصيد الموجودة بقصر الملك «سارجون» بطابع العنف الموجود في المناظر المماثلة في القصورالآشورية . كما أن هناك محاولة أكثر

لتوضيح المنطقة التي يصطاد فيها الملك فتظهر الغابة بأشجارها المختلفة الأحجام وتبدو الأشكال موزعة توزيعاً جميلا على خلفية الصورة (شكل ١٩٠). ولو أن الفنان لم يهتم بدراسة المنظور في هذه الصورة حيث رسم الأشخاص والأشجار على خط وقف واحد . إلا أنه اهتم بتغطية المساحة كلها بوحدات متنوعة واضحة . كما يسرت عنايته الفائقة بإظهار خصائص الحيوانات الوصول إلى نتيجة حسنة .

وقد تطورت النقوش الآشورية تطوراً كبيراً في عهد الملك السخريب ابن الملك السارجون الذي شيد قصراً عظيماً في النيوي الفتظهر أشخاص كثيرة في المواضيع الحربية وارغبة الفنان في ملء الألواح العالية بأشخاص كثيرة اضطر إلى تصغير حجمها فيرى الجنود الآشوريين يطاردون القبائل التي تسكن منطقة المستنقعات موزعين في مجموعات على مساحة الصورة (شكل ١٩١) وتشعرنا طريقة رسمه النباتات النامية في الماء بإدراك أكثر لقواعد المنظور وإحساس بالقرب والبعد . كما تتميز الأشخاص المرسومة في نقوش قصر الملك السنحريب الماجيوية والحركة ويذكرنا التعبير عن المياه بخطوط متموجة تظهر فيها الحيوانات المائية بمناظر الصيد القديمة .

وقد وصل فن النحت البارز الآشورى القمة فى لوحات قصر الملك والشور بانيبال المشيد فى مدينة «نينوى» فأصبحت الأشكال المصورة والمنقوشة أكثر وضوحًا، وازدادت العناية بتسجيل الحركات المختلفة بدقة . كما تظهر منذ ذلك العهد الحطوط المائلة فى تكوين الصورة لأول مرة ، ويتضح ذلك من نقش يصور قصة انتصار الحيوش الآشورية على مملكة علام ، فنرى الجنود الآشوريين بها جمون مدينة «حمان » ثم يدمرونها ويتركونها عائدين بعد ما حملوا الغنائم . و بمكن ملاحظة الحركات المختلفة الممتلئة حيوية التى يقوم بها جنود الملك وهم يدمرون المدينة (شكل ١٩٢) .

وقد سجل الملك « أشوربانيبال «صورة الاحتفال بالنصر على ملك « علام » في منظر بحديقة القصر ( شكل ١٩٣ ) فيظهر الملك مضطجعًا على أريكة يشرب

(شكل ۱۸۹) « البطل جلجامش يحمل أسداً صفيراً » نقش بارز وجد على جدار يقصر مدينة « خورسباد » القرن الثامن – «متحف اللوڤر »



(شكل ١٩٠) منظر غاية على جدار بقصر الملك سارجون «بخورسباده القرن الثامن ق. م. «متحف اللوقر» (شكل ١٩١) جنود الملك سنخريب يطاردون الأعداء المختفين بالجزر – نقش بارز عثر عليه بقصر الملك في «نينوى» القرن السابع ق. م. «المتحف البريطاني»







(شكل ١٩٢) جنود الملك أشور بانيبال يبين مدينة «حيان » بعد أن انتصروا عليها . نقش بارز من قصر الملك في مدينة « نينوى » المتحف البريطاني »

(شكل ۱۹۳) « الملك أشور بانيبال مضجماً في الحديقة وأمامه تجلس الملكة » نقش بارز عثر عليه في قصر الملك عدينة «ثينوي» القرن السابع ق , م , « المتحف البريطاني»



( شكل ١٩٤) « اللبؤة الجريحة » جزء من موضوع يصور صيد الملك أشور باثيبال للأسود منقوش عل جدار قصر الملك بمدينة «نينوى» القرن السابع ق.م – «المتحف البريطاني» نخب الانتصار مع الملكة الجالسة أمامه بينًا تظهر رأس ملك «علام » معلقة على شجرة بالحديقة . وهذه الصورة تعتبر من المناظر النادرة التي تظهر فيها النساء الآشوريات (١١) .

ولقد تميزت نقوش قصر الملك «أشور بانيبال» بمناظر الحيوانات التي أثبت فيها الفنان المقدرة الفنية والكفاية التي وصل إليها في ذلك العصر . وتعتبر هذه المجموعة أحسن ما ظهر في العهد الآشوري كله إذ أن رسوم الحيوانات المطاردة سواء أكانت أسوداً أم جياداً أم غزلاناً دلت على دراسة الفنان للخصائص الذاتية لحذه الحيوانات كما دلت على فيض إحساسه ودقة شعوره .

وبالرغم من أن الفنان لم يظهر فى هذه الصور أى اهتمام بتوضيح خلفية الصورة التى وزع عليها الحيوانات ، إلا أن المرء لا يشعر بهذا النقص للدقة المتناهية التى رسم بها هذه الحيوانات ، مع الاهتمام بتوضيح الانفعالات المختلفة المنطبعة على أوجهها ، فعبر فى وجه اللبؤة الجريحة التى أصابتها السهام فشلت النصف الحلني من جسمها عن الآلام المبرحة التى تشعر بها (شكل١٩٤).

وقد ظهر من بين هذه المناظر أيضًا ما يمثل صيد الجياد فنرى فيها الحيوانات هارية تلوذ بالفرار . وهنا يتضح شغف الفنان بالحيوانات ومعرفته بتكوين أجسادها كما تظهر قوة حساسيته في تسجيل التفاتة المهرة المولية إلى الخلف خوفًا على صغيرها الذي تطارده الكلاب (شكل ١٩٥).

وهذا الفن الآشورى الملكى الذى ظهر فجأة فى القرن التاسع فى قصر الملك «أشورناصر بال » لم يكن له مقدمات سابقة أو جذور فنية استمد منها ظهوره وقد اختنى فى الوقت الذى وصل فيه إلى القمة بعد سقوط نينوى فى سنة ١١٢ ق . م . على يد الملك البابلى « نبوخد نصر » . أى بعد حوالى قرنين ونصف من ظهوره ، مما حمل بعض العلماء على التساؤل : « هل هو فن أشورى خاص من عمل الفنان الآشورى ، أم أن هناك أكثر من يد تعاونت للوصول به إلى هذه الدرجة الفنية العالية ، وإذا لم يكن هذا الفن الملكى وطنياً نابعاً من

<sup>(</sup>١) لم تظهر في النقوش الأشوريية غير زوجة الملك و ستخريب « و زوجة الملك » أشور بانيهال» .

الفنان الآشورى فكيف أتت فكرة هذه المواضيع ؟ ومن اشترك في إخراجها بهذه الصورة ؟ ».

قد تكون فكرة تسجيل المعارك الحربية ومناظر الصيد منقولة عن المناظر المماثلة التي تغطي جدران معابد « الرامسيوم » ومدينة « هابو » في طيبة ، حيث يرجع تاريخ نقشها إلى مئات السنين قبل تاريخ النقوش الآشورية . وربما نقل الفينيقيون الذين كان لهم ولع خاص بتقليد الفن المصرى فكرة هذه المواضيع إلى الآشوريين ، ويؤيد هذا الفرض خضوع الدولة الفينيقية للدولة الآشورية في سنة ٨٧٧ ق . م وقت ظهور هذا الفن الآشوري . ويطبيعة الحال قدم الفينيقيون الهدايا العاجية والمعدنية المنقوشة بمناظر مصرية للملوك الآشوريين. كما أنه لا يستبعد اشتراك الفنان الفينيتي في إخراج مثل هذا العمل الجميل خصوصًا ً فى تسجيل تفاصيل زى الملوك والشخصيات الخيالية لما عرف عنه من الدقة المتناهية في توضيح دقائق التفاصيل الموجودة على المصنوعات العاجية والمعدنية . لكن الفنانين الفينيقيين ما هم إلا صناع مهرة يجيدون التقليد المتقن ، ولا قدرة لهم على الابتكار . مما حبد فكرة اشتراك الحيثيين في رسم الحيوانات خصوصًا الجياد الفارة لمعرفتهم بها ، وتمكنهم من دراستها وفهم شعورها . أما الشخصيات الخيالية لآدميين بأجنحة أو رجال برءوس طيور ، فلا يعرفها الفينيقيون أو الحيثيون ، لكنها ظهرت باستمرار في فنون بلاد النهرين ، مما يرجع مشاركة الفنان الآشوري الذي صمم هذه الوحدات في تنفيذ هذا العمل الفني . وفرض اشتراك جنسيات مختلفة فى القيام بمثل هذا العمل الفني ليس مستبعداً حيث إن هذا الفن وجـــد فقط في القصور الملكية . مما يرجح استخدام الملوك للصناع المهرة من جميع أنحاء الإمبراطورية لبشتركوا في إخراجه . وقد توقفت هذه العملية بسقوط آلدولة الآشورية .

#### التصوير :

حلت التصاوير الجدارية الملونة محل النقوش البارزة في بعض الحالات القليلة التي لا تتوفر فيها الإمكانيات الكافية لزخرفة الجدران بالنقوش البارزة ،



( شکل ۱۹۵) « صید الجیاد المتوحشة » نقش بارز علی جدار قصر مدینة « نینوی » القرن السابع ق.م « المتحث البر یطانی »

( شكل ۱۹۳) صورة ملونة منقولة عن تصوير جدارى عثر عليه فى قصر خورسباد ويظهر به منظر المثول أمام الإله الذى نادراً ما يظهر فى النقوش الأشورية – القرن الثامن ق . م (صورة منقولة عن كتاب «خورسباد » المؤلف « ل. ألبان » L. ALTMAIN ش ۸۹)

( شكل ۱۹۷ ) تصوير جدارى من قصر حاكم تل بارسب «التلالأحمر» ويظهر في الصورة اثنان من رجال القصر. القرن الثامن . « متحف حلب »



فنون الشرق الأوسط

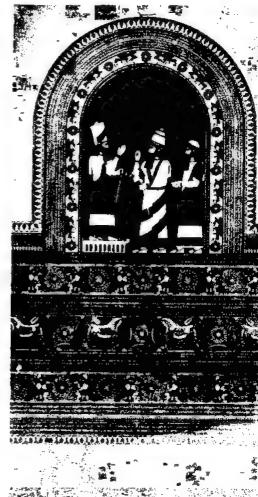

وعَبْر على آثار من هذا الفن في القاعات الصغيرة لقصر الملك « سرجون » « بخورسباد » توضع الأسلوب المتبع في التصوير الجداري الآشوري وبدراسته نلاحظ أن الجدار قد غطى بطبقة من الطلاء الأبيض ، ووزعت فوقه الزخارف الملونة . وتتكون الوحدات الموجودة في إحدى هذه الزخارف من مخلوقات مجنحة متكررة بنظام في إطارين أفقيين ، ويفصل هذه المخلوقات المجنحة زخارف نباتية في دوائر (شكل ١٩٦) ويفصل هذين الإطارين إطار به صف من الثيران ، ويوجد بين هذه الثيران زخارف هندسية . وتعلو الإطارات الثلاثة صورة ملونة تمثل الملك ماثلا أمام الإله « أشور » والألوان المستعملة في هذه الصورة هي الأحمر والأزرق والأبيض والأسود، مع تحديد الوحدات المرسومة باللون الأسود ، وللأسف اندغريت معظم هذه الجدران الملونة ، إلا أنه عثر في مدينة « تل بارسب Tell Barsip » حاليا » تل أحمر » - على قصر يرجع ثاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد (11 تقتصرِ زخرفة جدرانه على التصاوير الملونة ( شكل ١٩٧ )، كما توجد به زخارف مكونة من وحدات متشابهة مع الوحدات المذكورة سابقاً فى خورسباد ، وحيث إن هذا القصر خاص، محاكم مدينة صغيرة، لذلك لم يستخدم فيه طبقة العمال التي استخدمت في تزيين قصور عواصم الأباطرة الآشوريين . لذا من المؤكد أن التصوير الجداري الذي وجد في قصر « خورسباد » كان يمتاز عن تصاوير هذا القصر . ولقد عرف فن زخرفة القصور الملكية بتصاوير ملونة في بلاد النهرين منذ انقرن الثامن عشر ق . م ، وانضح ذلك من آثار قصر مدينة « مارى » كما ظهر في عهد حكم الكاشيين لبابل في القرن الرابع عشر ق . م في مدينة « أقرقاف ، .

ولقد عرف الآشوريون استخدام الألوان في زخوفة أجزاء من الجدران بالطوب الخزفي منذ عهد الملك أشورنا صربال » حيث عثر في قصره على قوالب من

<sup>(</sup> ۱ ) قامت بعمليات التنقيب في مدينة الريارسب بعثة فرنسية في عام ۱۹۳۰ – ۱۹۳۱ ولقد عثر بهذا القصر على حوالي ۱۴۰ متراً من الجدران المزخزفة بمناظر مختلفة .

الطوب الخزفي الملون ، كما عثر على طوب خزفي أزرق في مبانى الزقورة التي عثر عليها في مدينة « خورسباد » .

#### الفنون التطبيقية:

زين الآشوريون أبواب مدخلهم الحشبية بألواح برنزية نقشوا عليها مناظر سجل أحداثهم . فني مدينة «بلاوات » – حاليا « أعجور » – عثر الأستاذ . (هورمزد راسام) (۱) على ألواح برنزية كانت تغطى الأبواب الحشبية لقصر الملك «شلمنصر» . و بوجدبكل لوح إطاران منقوشان بمناظر توضح الحملات التي قام بها الملك ، ويفصل بين الإطارين وحدات متكررة لزهرة الروزيت . وتسجل هذه المناظر المختلفة شكل القلاع الآشورية كما توضح نوع الأسلحة التي استخدمها الآشوريون في حروبهم . ولضيق الشريط عبر الفنان عن الطبيعة الجبلية التي يتقدم فيها الجيش بخطوط منحنية فنرى في أحد السطور الجيوش الجبلية التي يتقدم فيها الجيش بخطوط منحنية فنرى في أحد السطور الجيوش ظهورهم (شكل ١٩٨٨) . وبالإضافة إلى الألواح البرنزية السابقة عثر أيضًا على ألواح برنزية كانت تغطى بوابات قصر الحريم في «خورسباد» .

ولقد أتقن الآشوريون صناعة النائيل البرنزية ويوضح ذلك تمثال من البرنز لأسد عثر عليه في « خورسباد » ( شكل ١٩٩ ) تبدو على ملامح وجهه الشراسة المعروفة في مناظر صيد الأسود الآشورية .

وقد احتوت قصور الآشوريين على كميات هائلة من العاج المنقوش استعملت في أغراض كثيرة . فإما تثبت في قطع الأثاث أو تزين بها عروش الملوك أو يقتصر صنعها على عمل علب وتماثيل وأمشاط . . . إلخ . وهذه القطع

<sup>(</sup>١) تمرن الأستاذ هورمزد راسام على أعمال التنقيب مع الأستاذ ؛ لايارد ؛ وعثر على هذه الألواح العرفزية بمد عمليات التنقيب في مدينة لينوى » سنة ١٨٧١ .



(شكل ۱۹۸) ألواح برنز! كانت تغطى الأبواب الخشير القصر الملك شلمنصر في مدي الإلاوات ». ويظهر فيها نقش يصور الأعداء عرايا مقيد أيديهم إلى الخلف وأعناقه موضوعة في أطواق القرن التاس المتحف البريطاني »

( شكل ١٩٩ ) أسد من البرنز عثر عليه في مدينة خورسياد . القرن الثامن ق.م «متحف اللوڤر»







العاجية قد تكون ملساء أو منقوشة . وفى بعض الأحيان يلون العاج أو يرصع بأحجار ملونة ، كما كان بعض أجزاء منه تغطى بطبقة من الذهب . وأكبر مجموعة من الآثار العاجية عثر عليها فى مدينى «نمرد» و «خورسباد» . وبطبيعة الحال قام الفينيقيون وبعض السوريين بصنع هذه القطع العاجية . فقد وجد على سطح بعض هذه القطع حروف «فينيقية» كما أن المجموعة التى عثر عليها فى «خورسباد» يغلب فيها ظهور الوحدات المصرية ، ويلاحظ فى بعض الأحيان ظهور وحدات آشورية بجانب الوحدات المصرية بغية إرضاء الملوك الآشوريين . مثال ذلك القطعة التى عثر عليها فى «نمرد» فهى تصور لبؤة تهاجم زنجياً بجوار مجموعة من نبات اللوتس (شكل ٢٠٠) وتعتبر هذه القطعة الملونة من أحسن القطع العاجية التى صنعها الفينيقيون للآشوريين من القطعة المانية من أحسن القطع العاجية التى صنعها الفينيقيون للآشوريين من القطعة المانية من أحسن القطع العاجية التى صنعها الفينيقيون للآشوريين من القطعة المانية من أحسن القطع العاجية التى صنعها الفينيقيون للآشوريين من القطعة المانية من أحسن القطعة المانية المان

ومن القطع التى لا يظهر فيها التأثير المصرى مما يرجع صناعتها بيد السوريين الآراميين قطعة تمثل وجه امرأة مبتسمة (۱) (شكل ۲۰۱) عثر عليها الأستاذ « لوفتس Loftus » في مدينة نمرد ، ومن الغريب أن يكثر في هذه المصنوعات العاجية ظهور وحدات نسائية بعكس ما كان متبعًا في الفن الآشوري .

#### النحت :

لم يكن لفن النحت الكامل أهمية عند الآشوريين مثل الأهمية التي وجدت في فن النقش البارز على الأحجار . والظاهر أنه كان نادراً وإذا ما وجدت آثار نحت كامل فإن صناعتها تدل على فن بسيط .

وأقدم التماثيل التي عثر عليها في « آشور » هي تمائيل صغيرة من الحجر . يغلب عليها طابع الفن السومرى . وذلك لوقو ع « آشور » في ذلك الوقت تحت الحكم البابلي . ومن التماثيل القليلة التي نحتت بعد ظهور طابع الفن الآشوري

 <sup>(</sup>١) يطلق البمض على هذه القطعة « موناليزا الشرقية » وذلك لاشتراكها مع اللوحة المشهورة في اللوفر بظهور ابتسامة غامضة على الوجه .





( شكل ٢٠١) قطعة عاجية مشكلة على هيئة رأس فتاة عثر عليها في «نمود» .

( شكل ٢٠٢) تمثال الملك أشور ناصر بال الثانى عثر عليها فى نمرد والتمثال مصنوع من حجر الألبستر وارتفاعه ٢-١٥ م . القرن التاسع ق . م . « المتحف البريطاني » تمثال الملك «أشورناصر بال » . ويلاحظ أن الفنان صور الملك فى وضع مشدود لا تعبير فيه ولا حركة ، عارى الرأس ممسكًا بيديه صولحان الحكم وسلاحًا ذا نهاية مقوسة (شكل ٢٠٢) ، وليس بالزى تفاصيل مثل ما هو موجود على الألواح الحجرية كما لا يكشف الزى عن شكل الجسم . ودرجة النحت لا تبلغ من الجودة ما وصل إليه فنان النقوش البارزة . ويذكرنا التصميم الكلى المتمثال بتمثال «جوديا «ولو أن الأخير يمتازعنه كثيراً فى دقة الصناعة .

# الاختام الأسطوانية :

قل ظهور الأختام في العصر الأشوري لعدم الحاجة إليها . ولكن لم يخل الأمر من ظهور أختام بها نقوش لبعض الموضوعات المفضلة . فاختفت المناظر الدينية من الأختام الأسطوانية وحلت محلها مناظر الصيد . أو صور لحيوانات تقوم بحركات نقشت بدقة وعناية ، وتدل الصناعة الدقيقة لهذه الأختام على وجود طبقة من العمال المهرة من الحائز أنهم اشتركوا في عملية نقش الألواح الحجرية .

## الفصلاالثاني

# الدولة البابلية الجديدة . م - 340 ق . م

# تمهيد تاريخي :

أخذت الدولة الآشورية فى الضعف والاضمحلال فى أواخر عهد الملوك الأشوريين ، وذلك من جراء هجمات قبائل السيئيان . وانتهز هذه الفرصة حاكم بابل المعين من لدن الآشوريين واسمه ( نبوپولاسار » أو ( بختنصر ) للاستقلال بالحكم فى سنة ٦٠٥ق . م وتمكن الملك البابلى بمعاونة الميديين من غزو « نينوى » وقضى على ما نبقى من الدولة الآشورية فى « حران » فى سنة ٦٠٩ ق . م وكون مملكة بابل الجديدة التى حكمتها أسرة مكونة من عشرة ملوك .

أخذت الدولة البابلية الجديدة مركز الآشوريين في حكم بلاد النهرين، وزاد نفوذ هذه القوة الجديدة تحت حكم الملك « نبوخد نصر » الذي هزم الملك المصرى « أبثمتيك » في « قرقميش » في سنة ٢٠٤ ق. م واسترجع ممتلكات الدولة الآشورية حتى حدود مصر ووضع نهاية لدولة يهوذا بعد أن هزمها وهجر الجزء الأعظم من سكانها اليهود إلى بابل . وفي أواخر عهد الدولة أخذت عوامل الضعف تظهر فيها في الوقت الذي زادت فيه قوة الفرس الذين تغلبوا على أولاد عمومتهم الميديين في حكم إيران فتمكنوا من غزو بابل في سنة ٣٩٥ ق . م . تحت قيادة الملك كورس الذي قلب أوضاع مناطق النفوذ في حكم منطقة الشرق الأوسط ثانية . وبذلك أصبحت بلاد النهرين مرة أخرى تحت الحكم الأجني ، وبقيت كجزء من الإمبراطورية الفارسية حتى عام ٣٣٧ ق . م

( شکل ۲۰۳) رسم تخطیطی لمدخل مدینة بابل وتظهر به بوابه « إشتار» .

(شكل ٢٠٤) جزء من جدار «قاعة المرش » في قصر « بابل » . ويغطى الجدار طوب الحزف الملون المزخرف القرنالسادس ق.م. «متحف الدولة ببرلين»





( شكل ٢٠٦) ختم أسطوانى من المصر اليابلي الجديد ويظهر فيه نقش لنمامة تهرب من الصياد



(شكل ٢٠٥) تمثال من الحجر . لأسد يقترس آدمياً عثر عليه في مدينة بابل طوله ٢٫٦ م وارتفاعه ١١٩٥٥م

# الأختام :

انتشر استعمال الحم المسطح . وكان يصنع عاده من محروط ناقص مستدير عند القمة . ولم تتميز الأختام البابلية الجديدة بطابع خاص ، فيستمر ظهور مناظر صيد الحيوانات (شكل ٢٠٦) كما تظهر بعض المواضيع الدينية .

لم يتمكن المنقبون من العثور على آثار كثيرة من ذلك العهد تسمح بدراستنا للفن البابلي الجديد ، وكل ما عثر عليه منه هي آثار مدينة بابل المعمارية ،

#### العمارة:

اكتشف الأستاذه كلدوى Robert Coldway »الجدار الخارجي لمدينة بابل الذي أعاد بناءه الملك « نبوخد نصر » . وكانت بابل في فترة حكمه تعد أعظم مدينة في العالم القديم . وتدل هذه الآثار على أن المدينة كانت محاطة بسورين سميكين محصنين بأبراج عالية . كما كان بها بوابات سميت بأسماء الآلحة البابلية . أهمها البوابة الرئيسية المعروفة ببوابة « أشتار » (١٠ ( شكل ٢٠٣) ) .

زينت واجهة هذه البواية وجدران الطريق الموصل إليها بطبقة ملونة من الطوب الخزفي تظهر فيه وحدات من الحيوانات وينتهى هذا الطريق المؤدى إلى بوابة أشتار بمعبد الإله «مردوك» المشيد فوق الزقورة في وسط المدينة ، وقد زاد عدد الطبقات في زقورة « بابل » إلى سبع طبقات وذاع صيتها في العالم القديم (٢٠)، وقد ذكر الرحالة هير ودوت أن المصاطب كانت مشيدة بالآجر . أما جدران المعبد فكانت مغطاة بالطوب الخزفي الملون كما غطيت جدران غرفة الإله وأخشاب السقف بالذهب والفضة . وكان تمثال الإله مصنوعًا من الذهب وقام برسمه من الخيال مجموعة من كبار المصورين في أوربا .

وقد اعتمد البابليون على الطوب الخزفي الملون في تزيين الجدران وطوروا فيا تعلموه من الآشوريين . فقدم لنا الطوب الخزفي وخاصة الموجود في بوابة « أشتار»

 <sup>(</sup>١) يوجد جزء باق من هذه البوابة في موقع المدينة قريباً من بغداد ، ونقل جزء من هذه البوابة
 إلى متحف براين و رنم .

 <sup>(</sup> ۲ ) يَتْكُونَ هُذَا الْمَبْيُونَ سَبِع مصاطب يعلوها معبد الإله ماردوك ويظن أن هذا المبنى هو الذي عرف باسم برج بابل في الكتب الدينية . وقد قام بوصفه تياس – طبيب الملك الفارسي ارتاكزكس في سنة ، ه ؛ ق . م كما كتب عنه الرحالة الإغربي هيردورت . ولقد حاول الملك اسكندر ترميمه .

زخارف متعددة الألوان «لوحة ملونة رقم ٤». فعلى الأرضية الزرقاء توجد وحدات من الحيوانات الملونة بألوان مختلفة موزعة في صفوف أفقية ويظهر في أحد الصفوف وحدات متكررة للثور الحاص بالإله «آداد » ولون الجسم أصفر بني ، أما قرونه وحوافره وأهداب الذيل وشعر ظهره فلونها أخضر في زرقة ، ويظهر الحيوان الحرافي المقدس الذي يمتطيه الإله «ماردوك » متكرراً في صف آخر ، ويتميز هذا الحيوان الحرافي بجسم ممتد ورقبة طويلة ورأسه الذي يشبه الثعبان: له قرون ويمتد لسانه إلى الحارج. كما تأخذ أقدامه الأمامية شكل أقدام الأسود والحلفية أقدام النسر «لوحة ملونة ٤—١». ويحيط بهذه الزخارف إفريز ملون بالأصفر وحدات هندسية أما الوحدات الحيوانية التي تزخرف جدران الطريق المؤدي للبوابة فهي عبارة عن صفوف من الأسود الكاسرة (١٠). «لوحة ملونة ب » .

وقد استخدم البابليون الطوب الخزفى أيضًا فى زخرفة واجهة مدخل قاعة العرش . فيظهر على الجدار تصميم زخرفى به موحدات نباتية بالإضافة إلى صف من الأسود . وبلاحظ فى وسط المساحة وحدات على هيئة أربعة أعمدة نخيلية الشكل يربطها فروع من نبات الاوتس (شكل ٢٠٤) . ومن الجائز أن الفنان تأثر فى زخرفته بالأعمدة النخيلية التى كانت تزين واجهة قاعة الحريم فى قصر «خورساد» .

#### النحت :

من الآثار النادرة للنحت البابلي عثر على تمثال من الحجر يمثل أسداً يفترس آدميًا (شكل ٢٠٥) وقد شوهدت هذه الوحدة قبل ذلك في قطع العاج الأشورية .

 <sup>(</sup>١) ذكر أن عدد وحدات الأسود الكاسرة الموجودة على جدران الطريق بلغ ١٣٠ وحدة ،
 ستون على كل جانب .

# الفصل إلأول

### ا ـ « لورستان » :

ذكرنا فها سبق أن بعض القبائل الآرية التي نزحت إلى الهضبة الإيرانية كانت تستقر في البلاد لفترة، ويختلط شعبها بأهل البلاد ، ثم يضطرون إلى النزوح عنها إلى بلاد النهرين أو آسيا الصغرى أو الجزء الجنوبي من روسيا ، دون أن يتركوا آثاراً فنية أو أشياء مكتوبة . وَلَذَلَكَ كَانَتَ مَعَرَفَتِنَا بِهِم تَأْتَى عَن طريق المخلفات التي كانوا يدفنونها مع موتاهم ، وكانت هذه المخلفات عبارة عن أدوات مصنوعة من الخشب أو العظم أو المعدن . مثل الأسلحة وسرو ج الحيل والأشياء التي تستعمل في تزيين الجياد « مما يرجع أنهم كانوا فرسانًا» ، وكذلك بعض الأواني وأقداح الشراب . وقد وجدت هذه الآثار في منطقة كبيرة شملت من حدود سيبريا إلى أواسط أوربا . ومن إيران إلى اسكندناوة ويرجع تاريخها إلى ما بين منتصف الألف الثاني والألف الأول وقد غلب على أسلوب هذه المخلفات المبعثرة طابع مشترك يعرف بالطراز الحيواني ، وأحسن منابع هذا الطراز وجد في إيران في الفترة ما بين القرن التاسع والقرن السابع قبل الميلاد. في منطقة « لورستان » (١٠) حيث عثر على آثار بونزية كثيرة استخدم فيها الفنان الوحدات الحيوانية لعمل زخارف ذات طابع تجريدي ، مثال ذلك الحلية المعدنية التي يرجع أنها كانت مثبتة في عمود (شكل ٢٠٧) . ويتكون تصميها من زوج من الأسود يهاجمان زوجًا من الحيوانات البرية ، وللآن لم يعرف من الذي قام بعمل هذه الآثار البرنزية ولمن من الملوك كانت .

#### ب \_ السيئيان:

ويما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً بين طابع هذه الآثار وطابع مخلفات ملوك

<sup>(</sup>١) كشف مصادقة عن هذه المقاير فيها بين على ١٩٣٠ ، ١٩٤٣ .

«السيثيان » المعدنية التي وجدت متفرقة في المنطقة الإيرانية ، ويرجع تاريخ صنعها إلى الفترة ما بين القرن السابع والقرن السادس قبل الميلاد . ومن أمثلة هذه الآثار غزال برى مصنوع من الذهب عثر عليه في جنوب روسيا (۱) (شكل ٢٠٨) ومع وجود اختلاف في تنفيذ كل من الأثرين إلا أنه من المؤكد أن قبائل السيثيان لا بد أن يكونوا قد تعلموا شيئًا من قبائل منطقة لورستان عند ما أقاموا في إيران . خصوصًا أنهم ينتمون لنفس القبائل الهندوأوروبية التي هاجرت إلى البلاد الإيرانية والتي ظهر من بينها قبائل الميديين والفرس .



(شكل ٢٠٨) قطعة ذهبية مشكلة على هيئة غزال . القرن السابع . ق . م متحف الإرميئاج د روسيا د .



(شكل ۲۰۷) قطعة برنزية من (لورستان) مشكلة على هيئة حبوانات متقابلة, القرن التاسع أو السابع ق. م (المتحف البريطاني) (

<sup>(</sup>١) أكبر مجموعة لهذا النوع من الآثار موجودة حالياً بمتحف الارمناج بمدينة لننجراد .

# اليابالسادس

## إيران

قبائل الورستان والسيثيان ، القرن التاسع ق.م - القرن السابع ق.م الميديون - والفرس الأكمينيون ، القرن التاسع ق.م - القرن الرابع ق.م

# تمهيد تاريخي :

فى خلال هجرة القبائل الهندوأوروبية « الآرية » من الشرق فى الألف الثالث قبل الميلاد استقرت قبائل آرية متعددة فى الحضبة الإيرائية وفى الألف الثانى قبل الميلاد استقرت قبائل محاربة منهم فى جبال إيران شهال علام . كما استقرت قبائل السيئيان فى جزء من الحضبة الإيرائية . وأخذت بعض القبائل المحاربة التى استقرت من قبل فى إيران تنتقل إلى الناحية الشرقية منها لتقبم فيها ، وصارت الوديان تسمى بأسماء القبائل التى نزلتها ، وأهمها قبائل «ميديا Mediin وفارس Perslan وبارز Parthian »فنزل الميديون فى الأجزاء الغربية للهضبة الإيرائية وفى إقليم كردستان ، بينا اختار الفرس بعد ما وصلوا من جبال الزاجروس الولايات الجنوبية الغربية التى عرفت باسمهم ، ونزل البارزيون شرق إيران .

وفى القرن التاسع ق . م . اتحدت قبائل الميديين ، وأقاموا دولة فى غرب إيران كان مقرها « أكباتانا » وشجعهم ذلك على الإغارة على الآشوريين واصطدموا معهم فى جبال زاجروس بمعاونة قبائل الفرس ولكن الانتصار لم ينم لهم حيث تمكن ملوك « السيثيين» فى القرن الثامن ق . م من السيطرة على المنطقة الميدية ونهبها تمامًا ، ثم أعقبوها بنهب ولايات آشور ، ثم استمروا فى السلب والنهب متجهين غربًا حتى البحر الأبيض المتوسط ، وفى داخل حدود الأناضول . وفى مدى جيل كانوا مسيطرين على الأراضى التي غزوها ، ولكن عددهم أخذ فى التناقص بسبب حروبهم المستمرة ورجع ما ثبتى من قواتهم إلى

حدود روسيا عبر القوقاز.

استعادت الدولة الميدية قوتها ثانية وتمكنت بالتعاون مع الملك البابلي « نابو بولاسار » مؤسس الدولة البابلية من تدمير « نينوي » في سنة ٦١٢ق. م. وقد احتفظ الملك المبدى بالجزء الشهالي من الدولة الآشورية ، كما احتفظ بجنوب الأناضول ، وجعل نهر هاليس حداً فاصلا بينه وبين مملكة «ليديا» كما شمل حكمه بلاد فارس . التي كانت تحت حكم الملك، قمبيز الأول، . أحد ملوك « الأكمينيين » . ولقد توثقت الصلة بين الميديين والفرس . بزواج الملك قمبيز بابنة الملك الميدي ولكن بعد فترة من الزمن ثار ولي عهده « الملك كورس » على الملك الميدى « استياجاس » في سنة ٥٥٥ ق . م وبعد أن تحقق له النصر حل الفرس محل الميديين كشعب حاكم في إيران ، وبذلك صارت فارس حاكمة « ميديا » ثم « عمل «كورس » على بسط سلطانه خار ج حدود إيران فكانت « ليديا » الفريسة الأولى فتغلب عليها في سنة ٥٤٦ . ثم استولى على المستعمرات الإغريقية في آسيا الصغرى ، وعلى كثير من الجزر اليونانية ، وسقطت بابل في سنة ٥٣٨ ق . م وكان سقوط بابل معناه السيطرة على جميع البلاد التي كانت خاضعة لها ، فشمل حكم الإمبراطورية الفارسية بلاد الشام وفينيقيا وفلسطين ، وامتد نفوذ الدولة حيى البحر الأبيض المتوسط وأصبح «كورس » السيد الأوحد للشرق الأوسط وتلاه الملك قمبيز في سنة ٢٩هـ ق . م . وقد تمكن من غزو مصر وبلاد النوبة . حاول الملك « دارا « الأول غزو الهند في سنة ١٢٥ ق . م . كما وصلت جنوده في أوربا إلى نهر الدانوب . ولم يخلف الملك « دارا » ملوك بمثل قوته ، وانتاب الدولة الضعف وانتهت الدولة الفارسية « الأكينية » بانتصار الملك الإسكندر المقدوني على الملك « دارا » الثالث في معركة « أسوس Issus » في عام ٣٣٠ ق . م . وهكذا انهارت الدولة الأكمينية بعد أن حكمت حوالي قرنين من الزمان ورث بعدها الإسكندر المقدوني ممتلكات الدولة الفارسية في منطقة الشرق الأوسط.

# الفصلاالثانى

#### ا ـ المديون

باستثناء قبور الميديين فإنه لم يعثر على آثار معمارية لهم . وكانت هذه المقابر تنحت فى الصخور ، وأشهر هذه القبور المقبرة الموجودة في « كزكابان المقابر تنحت على هيئة واجهة أن واجهنها قد نحتت على هيئة واجهة مبنى أقيم على أنصاف أعمدة وبها نقوش بارزة فوق المدخل (شكل ٢٠٩) .

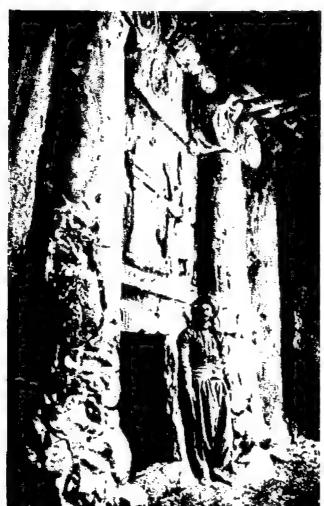

(شكل ٢٠٩) ملخل مقبرة منحوتة فى الصخر فى جهة كازكابان. القرن السابع أو السادس ق.م.



(شكل ۲۹۰) إناء من الذهب عثر عليه فى مدينة وكلاردش، وبالسطح زخارف بارزة على شكل رءوس ثلاثة أسود. القرن الثامن – السابع ق. م و متحف طهران،

وقد عثر من ذلك العهد الميدى على آثار ذهبية كثيرة تتكون من أوان وأسلحة ذهبية ومشغولات معدنية تدل على مهارة ودقة فى صناعتها . وتنسب صناعة بعض هذه الآثار إلى قبائل السيثيان خصوصًا عندما تظهر فيها وحدات حيوانية مثال ذلك الإناء الذهبي الذي عثر عليه فى « كلارداش Kalardash » ، فنلاحظ أنه زخرف بنقوش بارزة لأسود تبرز رءوسها من سطح الإناء (شكل ٢١٠) وقد كان سقوط المبديين وإحلال الفرس معلهم فى حكم إيران بداية لنصر جديد ازدهرت فيه الفنون الفارسية .

# ب ـ الأكينيون:

ابتدأ ظهور الفن الفارسي الأكميني ذى الطابع المميز الخاص من فترة حكم الملك «كورس » وقد استفاد الفرس من حضارات بلاد النهرين، وبطبيعة الحال استفادوا كذلك من فنونهم . كما ظهر تأثرهم بالتقاليد الميدية ولا سيا في الاعتقادات الدينية .

#### العمارة:

بالرغم من أن الفرس استمدوا كثيراً من حضارة بلاد النهرين ، إلا أنهم احتفظوا بالديانة التي عرفت في البلاد الإيرانية ، فاعتقدوا بوجود إلهين أحدهما

يمثل الخير الذي يوجد في النور وأطلقوا عليه اسم « أهورمازدا Ahiram » وزعموا والإله الآخر يمثل الشر الذي يوجد في الظلام وسموه « أهرام Ahiram » وزعموا أن النار هي مصدر النور فشيدوا مباني حجرية مربعة الشكل ، توقد فيها النار ، ويظهر اللهب من فتحات في الجدران (شكل ٢١١) وكانت هذه المباني الحجرية الدينية بسيطة ولم يبتكروا في تشييدها. الذلك لم تكن لعقيدتهم الدينية شأن في إعلاء فن العمارة الفارسي ، كما فعل المصريون والسومريون من قبل . وقد اشتهر الفرس بالقصور الملكية الفخمة . وقد ساعد على ازدهار فن العمارة في عهد الدولة الفارسية رغبة الحكام في تشبيد قصور ضخمة عظيمة تفوق قصور الآشوريين والبابليين حتى تليق بأباطرة الفرس الذين شمل حكم بعضهم إمبراطورية كبيرة بدأت من حدود الهند إلى وادى النيل ، فشيدت هذه القصور على مصاطب عالية ، وبطنوا الجدران بألواح من المرمر زينت بنقوش توضح صوراً من الاحتفالات الملكية ، ويلاحظ أن هذا الأسلوب مستمد من الفن الآشوري .

وقد اندثر قصر الملك كورس الذى شيده فى عاصمته ، باسرجداى ، وبنى منه جزء من جدار مزين بنقوش بارزة لشكل آدى بجنح ( شكل ٢١٢ ) يدل أسلوبه على مزيج من الطابع المصرى والطابع الآشورى . وبالإضافة إلى هذا الآثر وجدت مجموعة من بقابا القصور الملكية فى مدينتى ، برسو پوليس ، (۱) و « سو سا ، تفيد فى دراسة فن المعمار الأكمينى فى عصوره المختلفة .

ومن المعروف أن قصر الملك و دارا ، الأول الذى شيده على مصطبة (٢) عالية في وبرسو بوليس ، (شكل ٢١٣) عاصرت مبانيه عهود ثلاثة ملوك: وداريوس الأول ، و واكثر وكس الأول ، و واكثر وكس الأول ، و ويتكون القصر من جملة قاعات مختلفة الحجم وأكثرها انساعاً قاعة الاستقبالات وقد استعملت الأعمدة الحجرية بكثرة لحمل السقف الحشبي ، فحوت قاعة الاستقبالات الحاصة بالملك دارا ٣٦ عموداً . كما كان بقاعة العرش الحاصة

<sup>(</sup>١) عرفت مدينة « برسو پوليس » عند العرب پاسم إصطغر .

<sup>(</sup> ٢ ) يبلغ طول ضلعي المصطبة على ( ٥٠٠ متر × ٥٥٠ متراً ) .

( شكل ٢١١) هيكل نار . مشيد من الحجارة عثر عليه في مدينه ناكش رستام القرن السادس ق. م

( شکل ۲۱۲ ) مدخل قصر الملك كورس بمدينة باسر جداى . ويوجد بالسطح نحت بارز لشخصية آدمية مجنحة . القرن السادس ق ,م.ارتفاع الحجر ۲٫۷۰ م





( شكل ٢١٣) « برسوبوليس » واجهة القصر الأمامية والدرجات المؤدية للشرفة كما يظهر بالصورة بقايا بمض الأعمدة . القرن السادس – الحامس ق . م



بالملك أكزركس مائة عمود. والغرض من المبالغة في كثرة استعمال الأعمدة هو التأثير على الزائر بضخامة وفخامة القصور الفارسية ، ويذكرنا استعمال الأعمدة في القاعات المغطاة بصالة الأعمدة في الكرنك ، كما يظهر التأثير المصرى في تبجان الأعمدة المستوحاة من الأزهار المصرية وفي قاعدة العمود المشكلة على هيئة زهرة متفتحة مقلوبة الوضع (شكل ٢١٤) أما جسم العمود المضلع فهو مستوحى من شكل العمود الأيوني (١) المعروف في آسيا الصغرى. والابتكار الوحيد الذي ظهر في العمارة الأكمينية هو الجزء الذي يعلو التيجان التي ترتكز عليه عوارض السقف . ويأخذ هذا الجزء شكلا منحوتاً على هيئة حيوانين رابضين متدابرين ، يتصل عنقاهما وجسماهما من الخلف (شكل ٢١٥) . وقد تكون هذه الحيوانات ثيراناً أو أحصنة أو مجرد حيوانات مشابهة . كما تشكل أحياناً هذه الحيوانات ثيراناً أو أحصنة أو مجرد حيوانات مشابهة . كما تشكل أحياناً روسها على هيئة رموس آدمية (شكل ٢١٦) . وهكذا يلاحظ أن فن النحت الفارسي كان مكملا للعمارة ، ولم يكن فناً قائمًا بذاته .

ولو أن فكرة نحت هذه الحيوانات مقتبسة من الفن الآشورى إلا أن وضع الحيوانين متقابلين هو أسلوب فارسى مستمد من التراث الإيرانى الذى رأيناه في التماثيل البرنزية التي وجدت في إقليم لورستان (شكل ٢٠٧).

كما تأثر الفنان الفارسي بالفن المصرى في زخارف عقود أبواب قصر الملك داريوس التي استعيرت زخرفتها من المعابد المصرية .

## النقوش البارزة:

تعتبر النقوش البارزة التي عثر عليها في قصر « برسو پوليس » أهم جزء في دراسة فن النحت الفارسي حيث لم يعثر من ذلك العصر على آثار كثيرة لفن النحت المستقل.

ولو أن فكرة تغطية جدران القصور بألواح مرمرية منقوشة بمناظر مختلفة من

<sup>( 1 )</sup> يظن بعض العلماء أن الفرس هم الذين اقتبسوا من الإغريق عناصر فنون العارة وأسلوب فن النحت . بينًا يذكر البعض الآخر أن اليوقائيين هم الذين اقتبسوا من فن المعار الفارسي .

الأحداث التي جرت في حياة صاحب القصر مقتبسة من الفن الآشوري ، إلا أنها تختلف في الغرض والموضوع . فالمناظر الآشورية تسجل بطولات وشجاعة الملوك الآشوريين في الحروب والصيد . بينا تسجل مناظر القصور الفارسية صورة الاحتفالات التي تقام في رأس السنة خارج القصر وداخله حين يأتي لهذه المناسبة وفود من البلاد الواقعة تحت الحكم الفارسي ليقدموا الهدايا وفروض الطاعة لملك الملوك . وحيث إن الغرض من نقش هذه الصور هو تسجيل مناظر الاحتفالات على جدران القصر من خارجه وداخله لذلك نشاهد على الجدران الخارجية للقصر نقوشاً تصور صفوفاً من الحراس المنجمين بالسلاح (شكل ٢١٣) .

ويستمر تسجيل الاحتفال على جدران الدرجات التى توصل إلى شرفة القصر وقاعة الاستقبال فنرى صفوفًا من صور الأشخاص وهم يصعدون الدرجات ويشاهد بين هؤلاء الأشخاص صفّ من النبلاء الميديين. (شكل٢١٧). وتعد هذه الصورة من أجمل النقوش البارزة التى عثر عليها فى القصر لأنها تدل على قوة الملاحظة التى تميز بها الفنان فى تسجيله التفاتة بعضهم إلى الحلف ليخاطب زميله أو يضع يديه على كتف صاحبه ، وتظهر كذلك صفوف الوفود الأجنبية الصاعدة الدرجات منقوشة على الجدران يحملون الهدايا التى تشتهر بها يلادهم الصاعدة الدرجات منقوشة على الجدران يحملون الهدايا التى تشتهر بها يلادهم (شكل ٢١٨) وقد نحتت صور هؤلاء الأشخاص بشكل متكرر وهذا يمثل طابع الفن الفارسي الزخرفى ، وإذا قورنت نقوش وفود البلاد المختلفة بمثبلتها الموجودة على مسلة الملك «شلمنصر» الآشورى يلاحظ أن صور الأشخاص فى النحت الفارسي تنميز بدقة أكثر في إظهار تفاصيلها .

وإذا ما وصل الزائر إلى قاعة الاستقبال الملكية يشاهد الملك « دارا » جالسًا على العرش . ويقف من خلفه ولى عهده « أكرركس » والحراس وهذا يبدو واضحًا في الصورة التي يستقبل فيها الملك مندوبًا من أمراء « ميديا » (شكل ٢١٩) وهنا يلاحظ ما امتاز به الفنان الفارسي عن الفنان الآشوري من حيث العناية بإظهار ثنيات الزي الخاص ببلاد الفرس . كما حاول أن يبرز





(شكل ۲۱۵) عمود من قصر «برسو بوليس» و يحمل ثاج العمود حيوانين رابضين متدابرين القرن أخامس ق.م ، متحف طهران ،



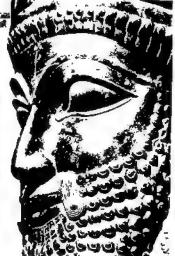

( شکل ۲۱۰ ) رأس جُزِّهَا من تاج عمود في « برسو بوليس » . المتحف الشرق بجامعة شيكاغو »

( شکل ۳۱۷ ) « قصر برسوبولیس » الدرجات المؤدية إلى الشرفة ويظهر على جدارها نقش بارزيصورالنبلاء المبديين



(شكل ۲۱۸) قصر ، برسو بوليس ، نقش على جدار الدرجات يصور ممثل البلاد المحكومة بدولة الفرس ، الأخمينين ، محملون الهدايا للملك ، وترى جزءاً متها يصور وفد ، ليديا ، القرن ٢ – ٥ ق . م .



(شكل ۲۱۹) قصر a برسو بوليس a; الملك a دارا a يستقبل أمير ميدى ومن خلفه ولى عهده والحراس . نقش بارز وجد على جدار قاعة العرش . القرن الخامس ق ـ م .



(شكل ۲۲۰) بوابة قصر الملك 1 إكزركسيس 1 المفحق بقصر برسو بوليس . ويظهر بالجدار نحت بارز لحيوانين مجنحين القرن الحنامس ق . م .

من خلال ثنايا الكم كتف الملك وذراعه ، وهذا التجديد أتى به الإغريق المشتركون فى عمل هذه النقوش (١)، وقد ظهر هذا الأسلوب فى الجزر الإيونية فى القرن السادس قبل الميلاد.

وتُميز الأجناس في هذه النقوش بملابسهم المختلفة ، فالحراس «الفرس» يرتدون زيئًا طويلا به ثنيات وأكمام واسعة و يحملون على كتف واحد جرابًا به رماح أما «الميديون» فيرتدون زيئًا قصيراً تحته سروال ليس به ثنيات وقبعاتهم مستديرة ذات شكل خاص بهم ، كما يحملون خناجر بها زخار ف منقولة عن زخار ف قبائل «السيثيان» و يميز حاملو الحدايا كل بزيه الحاص ، مع اختلاف نوع الحدايا التي أتوا بها و يغلب على طابع هذه النقوش الهدوء فقد تجنب الفنان التعبير عن الحركات العنيفة والانفعالات الموجودة في الفن القصصي الآشوري . ويظهر هذا الأسلوب بدون تغيير منذ عهد الملك دارا حوالي سنة ٥٠٠ ق . م حتى انتهاء الإمبراطورية ، والظاهر أن السبب في عدم ظهور تطور في فن النحت البارز الفارسي هو اهتمام الفنان بالحصول على تأثير زخرفي ، وهذا الأسلوب يعتبر استمراراً لماكان منبعًا في إيران منذ عهد قبائل « لورستان » وملوك « السيثيان » .

ويظهر تأثير الفن الآشورى على الفن الفارسي فى بوابة قصر الملك « أكرركس » فيشاهد بها نحت بارز لحيوانين مجنحين برءوس آدمية (شكل ٢٢٠) ، ولو أن الفرس استفادوا كثيراً من الفن الآشورى إلا أنهم أحيانًا يطورون فى معنى الوحدات المنقولة . فالصورة التي تمثل الملك الآشورى يصطاد أسداً (شكل ٢٢١) استخدمها الفنان الفارسي كرمز للتعبير عن موضوع ديني ، هو انتصار إله الخير والنور « أهورمازدا » على روح الشر والظلام « أهيرام » وقد رمز لإله النور بصورة الملك « دارا » الذي يطعن إله الظلام مثلا فى صورة الحيوان الحرافي (شكل ٢٢٢) .

وقد تكرر تسجيل رمز هذا الصراع على الجدار الخارجي لقصر « برسيلوس»

<sup>(</sup>١) يشير إلى ذلك الملك دارا . يقوله « وكان النحاتون أيونيين والصاغة ليديين ومصريين » .

فيشاهد نقش لأسد مجنح يقتل ثوراً (شكل ٢٢٣). وريما يرمز الأسد الحجنح إلى الإله « مترا Mithra » أحد أعوان « أهورمازد ا » يقتل أعوان الشر ، ولقد طغت قوة هذا الإله شيئًا فشيئًا على الإله « أهورمازد ا » فى العهود اللاحقة حتى فضلت عبادته فى عهد حكم الإمبراطورية الرومانية . وهذا الصراع الذى يمثل انتصار الحير على الشر ، انتشر من بلاد القرس ، وظهر فى الفن المسيحى فى صورة القديس « جورج » . يقتل حيوانًا خرافيًا .

وقد اختلف أسلوب زخرفة قصر الملك دارا الشتوى الذى شيده بمدينة «سوسا » عاصمة علام القديمة (۱) عن طريقة زخرفة قصر « برسو پوليس » حيث تعتمد الزخرفة فى هذا القصر على الألوان ، و يأخذ الطوب الخزق الملون مكان الألواح المرمرية المنقوشة ، كما تظهر بعض المواضيع الجديدة ، فيشاهد بالجدار الواقع بين بوابات القصر صورة لز و ج من أبى الهول المجنح « برأسين » آدميين يلتقيان برأسيهما نحو المدخل . كما يوجد بأعلى الصورة رمز للإله « أهورمازدا » مصوراً على شكل آدى يتوسط قرصًا مجنحاً . ومن الواضح أن الفرس استمدوا هذا الشكل من الآشوريين الذين نقلوه عن الحيثيين وأصله مصرى . كما أن الحيوانات المجنحة برعوس آدمية التي نقلها الفرس عن الآشوريين رسموها متقابلة وهذا طابع إيراني . وتتكون ألوان هذه الحيوانات من الأخضر والأصفر . وأحسن ما عثر عليه المنقبون من هذه الزخار ف الخزفية فى مقر « سوسا » وأحسن ما عثر عليه المنقبون من هذه الزخار ف الخزفية فى مقر « سوسا » عجموعة القناصة (۲) حاملي الرماح [لوحة ملونة رقم ه ا] الذين يتشابه شكلهم مع صف الحراس المنقوشين على الجدار الخارجي فى « برسو يوليدس » وقد تمكن الفنان ببراعة من إظهار زيهم المطرز ذى الألوان الزاهية . فيظهر لون الزى أبيض مصفراً و به تطريز بالأخضر والبنى ، وقد وجدت بالقصر أيضًا زخارف لحيوانات

<sup>(</sup>١) تأكد الأمشاذ مورجان J. de Morgan لمكتشف هذا القصر في سنة ١٩٠٨ بعد دراسته لعمليات التنقيب التي تمت في مدينة وشوجازأمبيل Shogazambil والعلامية أن تصميم القصر الفارسي مستمد من القصور العلامية .

 <sup>(</sup>٢) القناصة : هم جماعة من المحاربين كانوا دائماً عيطين بالملك يقومون بحراسته والمحافظة على
 حياته .



( شكل ٢٢١) الملك « أشور بانيبال » يطعن أسداً . القرنالسادس ق . م « المتحف البريطان »



(شكل ۲۲۲) الملك « داريوس » يشمن حيلةاً خرافياً . نقش بارز من قصر برسوبوليس.القرن الرابع ق .



(شكل ٢٢٣) نقش على واجهة قصر برسوبوليس . يصور أسداً بهاجم ثوراً . ويلاحظ جناح الأسد المحتصر .

خرافية مقتبسة بطبيعة الحال من الفن البابلي ، لوحة رقم ؛ » لكن الفنان الفارسي الذي استفاد من الوحدات الموجودة في بوابة «أشتار » طور فيها، فظهر الثور جناحان . كما رسم الحيوان الخرافي بأجنحة و رأس أسد له قرون [لوحة ملونة رقم ٥ س] . أما وحدة الأسد الموجودة على جدار الطريق المؤدى للبوابة فنلاحظ أنها نفذت بأسلوب مختلف . فقد ظهرت فيها تقسمات هندسية تشبه التقسيمات الموجودة على آثار قبائل « السيثيان » الإيرانية . وتبرز هذه الوحدات الملونة بألوان مختلفة من سطح الجدار الحزف الأزرق الاون ، مثلها كان يتبع في العهد البابلي الجديد . وبديهي أن الملك دارا استعان بالبابليين الذين يجيدون صناعة الطوب الخزفي البارز(١٠) كما استعان بفنانين من الإغريق الذي نجد تأثيرهم في ثنيات الزي . وذلك لانشغال الفرس بالحروب فلم يعتنوا بالفنون وتركوها لأيدى الفنائين المستأجرين من الدول الواقعة تحت نفوذهم . فليس من الغريب أن يكون الملك دارا قد استقدم العمال المهرة من آشور وبابل وبلاد اليونان لتزيين قصره . ومما يؤيد هذه النظرية وجود كتابات باللغة البابلية والعلامية. والفارسية على صخرة منقوشة بصورة الملك دارا موجودة في جهة « بيزوتين Bisutin » وقد أدى العثور على هذا الأثر إلى التمكن من فك طلاسم اللغة ي المسمارية ».

## عمارة المقابر:

ولا يقل اهتهام ملوك الفرس بتشييد قصورهم عن اهتهامهم بإقامة مقابرهم . وتتميز مقبرة الملك «كورس » التي شيدها في مكان قريب من « باسر جداى » فوق سطح الأرض بمهارة في فن البناء بالحجر . وتأخذ هذه المقبرة الشكل المستطيل وترتكز على قاعدة مكونة من سبع مصاطب من الحجر (شكل ٢٢٤) وتختلف المقابر التي أنشئت في عهد خلفائه عن أساوب هذه المقبرة . حيث

<sup>(</sup>١) جاء ذكر ذلك في قول الملك دارا ، . . . وكان عمال الخزف بابطيين ومزينو الجدران ميديين ومصريين . . . ققد أنجز عمل باهر في « سوسا » . . . ليحمني أهور مازدا » .



وشکل ۲۲۶) مقبر الملك كورس الثانی القرن السادس ق . م » وجدت بالقرب من « باسرجدای »

(شكل ۲۲۵) مقبرة الملك و دارا » العظيم منحوتة في الحبل مجهة «نقش رسم»

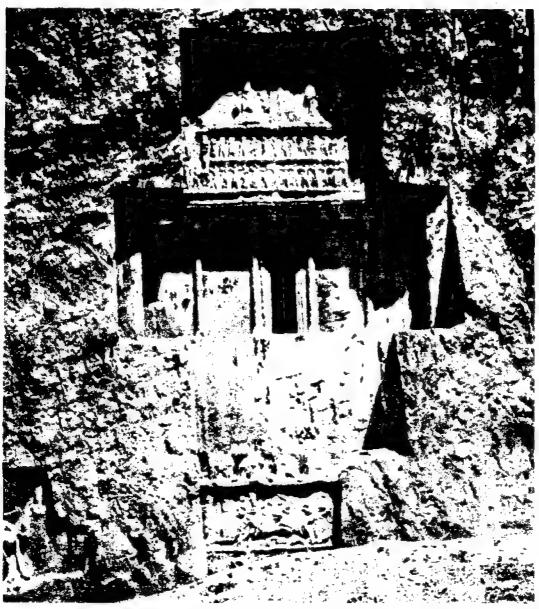

عُر في النقش رسم Nakshirustam على مجموعة من المقابر المتشابهة منحوتة في الجبل خاصة بملوك الفرس . فيشاهد في مقبرة الملك الدار الله (شكل ٢٧٥) نحت بارز على واجهة مدخل المقبرة يشبه شكله واجهة القصور . فتظهر به أربعة أعمدة منحوتة في الجدار تنتهي بحيوانين رابضين . كما يشاهد نقش يمثل شرفة يقف فيها الملك فوق منصة محمولة على أيدى أشخاص بمثلون البلاد المختلفة الخاضعة لحكم الإمبراطورية الفارسية . وأمام الملك يوجد هيكل به نارموقدة ، وبأعلى الجدار نقش لرمز الإله وأهورما زدا على هيئة آدمى يتوسط قرصاً مجنحاً ويلاحظ أن أسلوب الواجهة ذات الأعمدة مستمد من المقابر الميدية (شكل ٢٠٩) .

### النحت:

تدل الرسائل المتبادلة بين الدولة الفارسية ومصر على أن ملوك الفوس قد استقدموا المثالين المصريين لعمل تماثيل يجملون بها قصورهم ، ولكن للأسف لم يعثر على تماثيل كبيرة تساعدنا على دراسة فن النحت الفارسي . ويقتصر ما عثر عليه على بعض رءوس مصنوعة من الحجر والمعادن لشخصيات فارسية غير معروفة ، كما عثر على تماثيل صغيرة آدمية معدنية . ويظهر من طريقة نحت رأس لأمير فارسي (شكل ٢٣٦) التأثر بالطابعين السومرى والآشورى الذي عرف في بلاد النهرين .

### الفنون التطبيقية:

تظهر في هذا العصر عناية خاصة في صناعة الأواني الذهبية والفضية التي استعملها ملوك الفرس في قصورهم . ويتضح ذلك من إناء شراب ذهبي مشكلة قاعدته على هيئة أسد رابض (شكل ٢٢٧) ونلاحظ ظهور الأسلوب الزخرفي الذي تميز به الفنان الفارسي في صناعة هذا الحيوان ،كما نلاحظ اقتباس بعض الوحدات النباتية المصرية في الزخارف المنقوشة على فوهة الإناء ولقد عثر على مجموعة

(شكل ٢٣٠) يد إناء على هيئة وعل مجنح مصنوع من الذهب ومطعم «متحف اللوقر ».

(شكل ٢٣١) أسد رابض من البرنز عثر عليه في مدينة سوسا القرن الخامس — الرابع ق . م « متحف اللوقر »







(شكل ٢٣٢) عتم خاص بالملك « دارا » وبه نتش يصور الملك ممتطيا عربته يصطاد الأسود «المتحفالبريطاق»



(شكل ۲۳۳) موزاييك من أرضية قصر «فاونا» في مدينة «يووي » » ويرجع تاريخها إلى القرن الثانى أو الأول ق م ويظهر بها الملك «دارا » يحارب الملك «الإسكندر»



(شكل ٢٢٦) رأس أمير من حجر اللازورد ويظن أنها الأمير « إكزركس» القرن الحامس ق , م «متحف طهران»

(شكل ٢٢٧) إناء الشراب من الذهب، وتلاحظ الزخارف الموجودة بالفوهة المقتبسة من وحدات الموتس. القرن الحامس – الرابع « متحف طهران »

(شكل ٢٢٨) إناء من الفضة مشكلة قاعدته على هيئة حيوان خرافي يشبه الحيوان الموجود على جدران قصر سوسا



(شكل ٢٢٩) سوار من الذهب ينتهى طرفاه بشكل حيوان خراق . وتلاحظ التقسيات الهندسية الموجودة بجسم الحيوان الذهبى . كما يلاحظ – هذا السوار يحمله أحد مندوبي الدول كهدية للملك .





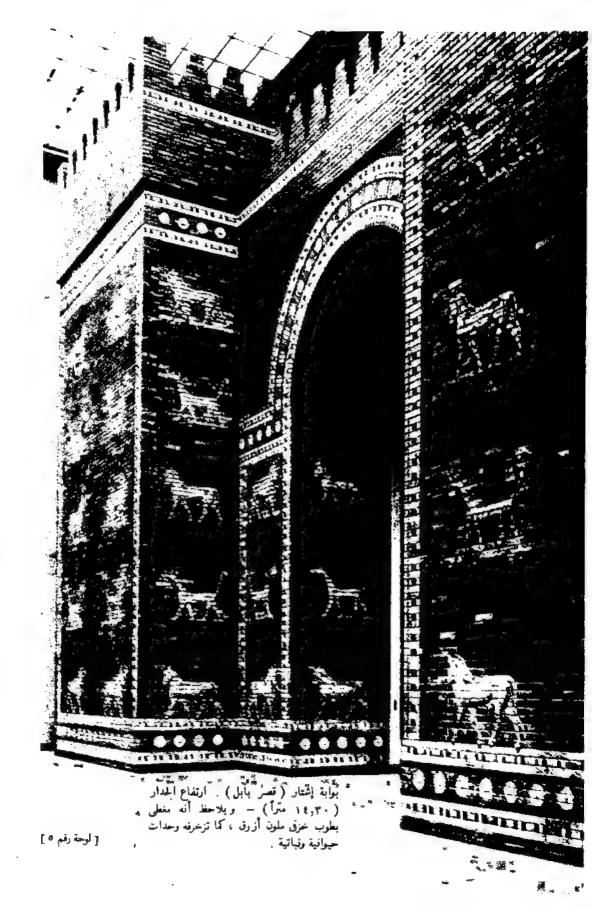



(۱) « حارسان مدججان بالسلاح »، زخارف من العلوب الحرق الملون البارز عثر عليه في جدار مدينة « سوسا » . و يلاحظ الدقة في التمبير عن زخارف النسيج الذي يرتديه الجنود .

(ب) وحدة لأسد مجنع و برأسه قرنان، زخرفة من الطوب الخزق البارز الملون عثر عليها في جدار مدينة « سوسا » . وتلاحظ التقسيات المندسية الموجودة بجسم الأسد التي تشايه التقسيات الهندسية الموجودة على سوار عثر عليه في عهد الفرس « الأخمينين » .



[ أوحة رقم ٢ ]

كبيرة من الآثار الفضية والذهبية في جهة « أوكسس Oxos » ووجد من بينها إناء فضى مشكلة قاعدته على شكل الحيوان الحرافي الموجود على جدران قصر « سوسا » وفوهته مزخرفة بزخارف نباتية (شكل ٢٢٨) وإذا لاحظنا التشابه الكبير بين هذه الأواني والإناء الحيثي الذي ذكر من قبل (شكل ١٦٨) نستنتج التطور الذي مرت به صناعة هذه الأواني والأسلوب الزخرفي الذي تميز به الفن الفارسي .

ومن مجموعة المصاغ الذهبية التي عثر عليها في كنز الأوكس العثر على سوار تبدو نهايته على هيئة حيوان خرافي مجنح (١) به تقسيات هندسية (شكل ٢٢٩) كما توجد يدان لإناء من الأواني الفارسية التي كانت مستعملة لوضع الشراب في متحنى برلين واللوفر مصنوعان من الفضة والذهب وهما على هيئة غزال مجنع (شكل ٢٣٠).

استغل الفرس البرنز في تغطية أجزاء من الأبواب الحشبية، كما فعل الآشوريون بَنْ قبل. كما يظهر التأثير الآشوري في صناعة تمثال الأسدى البرنز الذي عثر عليه في مدينة \* سوسا \* (شكل ٢٣١).

و يمكن تكوين فكرة عن كمية التحف التي كانت تحويها قصور ملوك الله الله الكاتب الإغريق «بلوتارخ» Plutarch الذي يقول: «قد استعان الإغريق بعشرة آلاف بغل وخمسمائة جمل لنقل التحف الموجودة في قصر برسو پوليس . كما أخذوا من قصر سوسا تسعة وثلاثين ألف قطعة ذهبية وفضية » .

# الآختام الأسطوانية :

كانت الأختام الأسطوانية «الأكينية» من أحسن ما أنتجه حفارو الأختام في منطقة الشرق الأوسط ، فهي تتميز بحفر دقيق يشبه الحفر على الأحجار (١) يلاحظ ظهور هذا السوار في أيدى حامل الهدايا المنفيثة على السلم .

الكريمة . وأحسن المواضيع التي وجدت ما يصور مناظر الملك في العربة الملكية وهو يصطاد الأسود (شكل ٢٣٢) . ويغلب علىأسلوبها الطابع الأشوري.

ونستنتج من دراسة الفن الفارسي بأنواعه المختلفة أنه اقتبس عناصر كثيرة من فنون البلاد التي كانت لها حضارات سابقة في منطقة الشرق الأوسط واستطاع أن يجمع بينها ليضعها في صورة زخرفية جديدة تناسب الذوق الزخرفي الفارسي . وقد عاش الفن الفارسي ه الأكيني « قرنين من الزمان من أواسط القرن السادس ق . م إلى أواسط القرن الرابع ف . م ونقلت عن طريقه بعض أصول فنون الشرق الأوسط القديم إلى الغرب بواسطة الإغريقيين . وكانت بلاد الفرس آخر قوة عرفها الشرق الأوسط القديم قبل الغزو الأجنبي للمنطقة الذي تم على يد الملك الإسكندر المقدوني ( شكل ٢٣٣ ) .



(شكل ١) فسيفساء منقولة من أرضية قصر فاونر بمدينة بومبى إلى متحف نابولى ، تصور معركة حربية بين داريوس الثالث واسكندر المقدوني . وترجع إلى القرن الأول أو الثانى ق . م . منقولة عن تصوير جدارى من عهد الإسكندر ، القرن ٣ ق . م .

# الجئزَّ الشابى فنون العالم القديم فى الغرب



# الباب الأول

# بلاد الإغريق

## تمهید تاریخی:

وإذا ما أنتقلنا من دراسة فنون الحضارات الأولى التي أزدهرت على ضفاف الأنهار ، مصر في وادى النيل ، وبلاد النهرين على شطى دجلة والفرات ، نجد أن الحضارة المتقدمة التي تلهما في التسلسل التاريخي ظهرت في الغرب في جزر البحر الأبيض المتوسط وسواحله الشرقية .

أقامت هذه الحضارة شعوب نزحت من آسيا الصغرى إلىالسواحل الأرخبيلية وجزر بحر أيجه . وتدل الآثار التي عثر عليها أن هذه الحضارات كانت متقدمة ومركزها جزيرة كريت .

مهدت الحضارة الكريتية إلى قيام الحضارة الأغريقية فى شبه جزيرة اليونات التي كانت تسكنها عدة قبائل بدائية هاجرت إليها . وظهرت آثار الحضارة الكريتية في مبانى مدينة مسينا .

وتذكر المصادر التاريخية أن أول هجرة إلى شبه الجزيرة كانت فى أوائل العصر البرنزى ، قامت بها جماعات نزحت من جنوب غرب أسيا<sup>(۱)</sup> . وتلت ذلك هجرات متعددة منذ أواسط العصر البرنزى أى بعد عام ٢٠٠٠ ق . م لذلك نجد أن الشعب الأغريقي الذى سكن بلاد اليونان كان يتألف من مجموعة من القبائل أهمها الدوريون والأيونيون . ولقد امتزجت هذه القبائل فى الألف الأول ق . م وعرفوا باسم الهيلاتنين .

أغارت على جزيرة كريت من الشهال قبائل الدوريون في حوالي ١٥٠٠ق.م

واستقروا فيها ، وقى عام ١٩٠٠ ق . م دمر الدوريون أيضاً الحضارة المسينية وضاع كل أثر للكريتيين والمسنيين ، وتأثرت هذه القبائل بالحضارات السابقة وامتصها ، وأخرجوا من هذه الفنون المجتمعة فناً جديداً خاصاً بهم يتميز بطابع فردى لم يعرف من قبل لدى شعوب العالم القديم .

وبالرغم من أن مسينا تقع فى بلاد اليونان ، ويرجع أصل شعبها إلى السلالة الأغريقية ، إلا أن حضارتهم وفنونهم كانت متأثرة أكثر بحضارة وفنون كريت لذلك فى دراستنا للفن الأغريقي سنقسمه إلى قسمين :

الأول : ويشمل فنون بحر إيجة ومسينا ، والثانى : يشمل فنون بلاد اليونان نفسها ويعرف بالفن الأغريتي ( الهيلادى ) .

# الفصل الأول

# فنون بحر إيجه (كريت ومسينا)

منذ قرن مضى لم تكن حضارة بحر إيجة معروفة للعالم ، وكان المؤرخون يعتمدون فى كتابة التاريخ الأغريقي على ملحمتى (الإلياذة) و (الأوديسا) اللاتى قام بنظمها الشاعر الأغريقي (هوميروس (۱) إلا أن الحفريات التى قام بها العالمان هيريش شليان (Heinrich Schliman) فى أسيا الصغرى وبلاد اليونان وزميله أرثر إيفانز (Sit Arthur Evans) فى جزيرة كريت فى الونان وزميله أرثر إيفانز (Sit Arthur Evans) فى جزيرة كريت فى أواخر القرن العشرين ، كشفت عن مدن فى كريت ومسينا بها قصور وعمائر كما كشف الأول أيضاً عن مدينة طروادة التى شيدها الكريتيون فى أسيا الصغرى .

# كريت

سبقت حضارة كريت كما ذكرنا جميع حضارات بحر إيجه، وبدأ ظهور آثار هذه الحضارة منذ العصر البرونزى القديم . إلا أن الأعمال الفنية كانت قليلة ، وتقدمت حضارة كريت في العصر البرونزى الوسيط ، وكانت تعاصر الدولة الوسطى في مصر ، وعرفت باسم الحضارة (المينيوسية) نسبة إلى الملك (مينوس) الذي ذكر هوميروس أنه كان يحكم في العاصمة (كنوسوس) . وظهرت القصور في المدن (كنوسوس) و (فستوس) و (ماليا) و (كانديا).

<sup>(</sup>١) تجول الشاعر هوميروس فيها بين عامى ٨٥٠ – ٨٠٠ ق. م فى البلدان الإغريقية وألف ملجمتين عظيمتين . الإلبياذة يصور فيها بطولة الإغريق فى ممركة طروادة ، والأديسا ويصف مغامرات البطل أوليس واجباعه بجبيبته بنياوبي .

وكانت هذه المدينة الأخيرة مركزاً مهماً للتجارة فى بحرايجة . وفى أواخر العصر البرونزى الذي يعاصر أوائل الدولة الحديثة فى مصر ، أزدهرت الفنون المينوسية مرة ثانية ، إلا أنها دمرت فى عام ١٤٠٠ ق . م بالغزو الأغريقى ، كما دمرتها الزلازل أيضاً .

العمارة: شيدت فى المدن الكريتية قصور تميزت عمارتها بفن رفيع . ولم تكن هذه المدن محصنة بأسوار مما عرضها إلى هجوم قبائل الدوريون . وأحسن هذه القصور قصر الملك مينوس بمدينة كنوسوس (شكل ٢٣٤) . وتميز هذا القصر بطراز معمارى متقدم من إنارة إلى وسائل لتصريف المياه إلى غير ذلك من أساليب متحضرة . ولقد أحدثت هذه الاستكشافات التي قام بها أرثر إيفانز فى عام ١٩٠٠ صدى عالمياً كبيراً .

استخدمت الحجارة فى تشييد قصر مينوس الذى كان يتكون من عدة طوابق ، وكان يحوى عدداً كبيراً من الغرف الصغيرة ذات السقف المنخفض . وكانت الأعمدة التى ظهرت فى الشرفات والمدرجات من الحشب . ويعتقد البعض أن شكل هذه الأعمدة مستمد من العمود المصرى عما يرجع استعانة المينوسيون بمهندسين من مصر (١) . ولم يهتم المهندسون بأحداث تأثير على الزائر بعظمة الحكام فى تصميم القصر كما وجد فى قصور الأشوريين .

إلا أن أهم ما يميز هذا العصر هو التصاوير الجدرانية التي تغطى جدرانه . وتتعدد الموضوعات المستحدثة في هذه الزخارف . ومن أجمل هذه اللوحات لوحة بمتحف كنديا بكريت تصور مصارعة الثيران. وتلاحظ في هذه الصورةاستطالة في شكل الأشخاص المرسومين من الناحية الجانبية ، كما أن هؤلاء الفتيان يتميزون بخصور نحيلة ورقة واضحة .

ويظهر هذا الطابع المينيسي في لوحة تصور الملك في وضع جانبي يتمشى في الحديقة مرتدياً تاجاً يزينه ريش الطاووس (شكل ٢٣٥).

<sup>(1)</sup> عرفت أسماء اثنان منهما ، كدموس وداناؤس .



(شكل ۲۳۶) قصر الملك سينوس ؛ بمدينة كنوسس . كريت ؛ ۱۵۰۰ ق . م



(شکل ۲۳۵) تصویر جداری بقصر الملك مینوس یصور أخیراً ، متحف كاندیا ، كریت ،

كانت مصر فى عصر الدولة الحديثة قوية يتقرب الملوك إليها بإرسال الهدايا الشمينة . ويؤكد ذلك تصوير جدارى عثر عليه فى مقبرة النيل (سمنت) بطيبة (شكل الأوانى الكريتية التى يحملها وفد كريت ونلاحظ بين هذه الزخارف تقوش مستمدة من الثور .

وبطبيعة الحال كانت لهذه العلاقة التجارية المتبادلة تأثير على فنون كريت، ويظهر هذا التأثير في لوحة جدارية تصور قطاً يتربص للانقضاض على طائر في الأحراش (شكل ٢٣٦). ومن المؤكد أن هذه الصورة متأثرة بمناظر الصيد المصرية.



(شكل ۲۳۷) تمثال يعرف باسم « آلهة الثعبان » من الطين المحروق ، ۱۹۰۰ ق . م ، متحف كانديا ، كريت عثر فى قصر مينوس على أوانى خزفية كبيرة لحفظ النبيذ والحبوب ، ومجموعة من الحلى الذهبية وأختام مختلفة الأشكال ، وتماثيل من الطين . وريما يرمز تمثال السيدة التى تلبس رداء يكشف عن صدرها (شكل ٢٣٧) وتلف حولها الثعابين إلى إحدى آلههم ، أو كاهنة ، أو ملكة . هذا علماً بأنه لم يعثر فى جزيرتهم على معابد .

# مسينا

كانت مسينا فى أول الأمر إحدى مراكز التجارة التابعة لجزيرة كريت.. نشأت فيها حضارة مستمدة من الحضارة المينوسية . وكانت هذه الفترة تعاصر الدولة الحديثة فى مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشر حتى الأسرة العشرين . أى بعد عام ١٩٠٠ حتى ١١٠٠ ق.م . ولقد أحتلت هذه الحضارة مركزاً قيادياً بعد نزوح القبائل الدورية إلى كريت . إلا أن حضارتها العظيمة دمرت أيضاً فى عام ١١٠٠ ق.م على يد قبائل الدوريون . ومن أشهر ملوكها الملك أجا ممنون .

العمارة : انتقلت فنون العمارة من كريت إلى مسينا مع إختلاف بسيط في الأسلوب التطبيق ، حيث استعان المسينيون بكتل حجرية ضخمة في تشييد عمائرها ، كما قاموا بتحصين مدنهم .

عثر (شلیمان) (۱) فی عام ۱۸۷۳ علی أطلال قلعة مسینا بالقرب من خلیج کورنث . ومن أجمل ما عثر علیه فی هذه المدینة بوابة السباع (شکل ۲۳۸) كما عثر علی قبور ملكیة تتمیز بعمارة متقدمة – ولقد وجدت آثار مشابهة لذلك فی مدینة تیرنز (Tiryns) .

 <sup>(</sup>١) ذهب شلیجان إلى « هیساراك » في آسیا الصغرى البحث عن مدینة طروادة التي قرآ علمها.
 في أشمار هوميروس ، ويعد أن كشف علمها انتقل إلى مسيئا .

(شكل ٢٣٨) « بوابة السباع » ، مدينة مسينا ١٢٥٠ ق . م



(شكل ٢٣٩) إناء من الذهب ، ١٥٠٠ ق . م ، المتحف الأهل ، أثبينا



بلغت عمارة المقابر الملكية شأنا عظيماً منذ عام ١٣٠٠ ق.م ، ويرجع العلماء أن المسينيون قد استعانوا بمهندسين مصريين من طيبة حيث وجد تشابه كبير بين مقابرهم ومقابر طيبة . وكانت جثث الملوك تكفن بلفافات على طريقة قدماء المصريين ، كما غطيت الوجوه بأقنعة من الذهب تشبه في فكرتها الأقنعة التي كانت تغطى مومياء ملوك الدولة الحديثة (شكل ١٠٢) .

ومن الأشياء الشخصية التي عثر عليها في المقابر أواني للشراب ومصوغات وأسلحة . وكانت أغلبها مصوغات من الذهب ، وتدل صناعتها على درجة كبيرة من الجودة مما يدل على أن مركز الفنون قد انتقل إلى شبه جزيرة اليونان بعد سقوط كريت . ومن أحسن الأمثلة لهذه الفنون إناء من الذهب مزخرف بنقش بارز منخفض بمناظر أشخاص يطاردون ثيراناً (شكل ٢٣٩).

ولقد استمر ظهور أثر الفن المصرى على جميع نواحى الفنون المسينية . ويتضح ذلك فى بعض التصاوير الجدرانية التى توضع مناظر طبيعية (شكل٩٧)

# ا*لفضالات في* الفن الإغريقي

### تمهید تاریخی:

كان الشعب الإغريق فى تلك الفترة يتكون من عدة شعوب متفرقة تميز منها فريقان : الدوريون وكان مركزهم فى بلاد اليونان ، والأيونيون الذين استقروا فى جزر بحر إيجه وساحل آسيا الصغرى الشرق ، ولذلك كانت لهم صلات قوية بحضارات الشرق الأوسط . . . وانتشر فريق من الأغريق بعد ذلك إلى الجهة الغربية ، وأسسوا مدنا فى صقلية وجنوب إيطاليا ، وبالرغم من اشتراكهم فى اللغة والمعتقدات والثقافة ، إلا أنهم فضلوا تكوين ولايات مستقلة لكل منها عاصمة وحكومة وجيش . مثل أثينا وكورنئيا واسبارطة ، وربما ساعدت طبيعة البلاد الجبلية على هذا التقسيم .

تولى الحكم فى أول الأمر الملوك ثم الأشراف ثم انتقل الأمر إلى الانتخاب من الشعب ، وبالرغم من قيام بعض المنافسات بين هذه الدويلات إلا أتهم أطلقوا على أنفسهم جميعاً اسم الهيلينين (١)

استفرقت فترة تشكيل الحضارة الإغريقية أربعمائة عام من ١٠٠ حتى ٧٠٠ ق . م وأول تاريخ ثابت لظهور الإغريق كان عام ٧٧٦ ق.م الذى أقاموا فيه الألعاب الأولمبية . إلا أن قصة الزعامة الإغريقية تبدأ تقريباً فى عام ٥٠٠ ق.م حيث بدأ ظهورهم كقوة فى الغرب تتنازع على السلطة مع الملوك

<sup>(</sup>١) يمتقد الإغريق أنهم من سلالة (هيلين) الذي استقل سفينة مع قومه تمخر المياه في طريقها إلى الجبل الذي يسكن فيه الإنه (أبوللو). ورزق هيلين بثلاثة أولاد أحدهم أبو الدوريون والثانى أبو الإوليون . تذكرنا هذه الأسطورة الإغريقية بقصة فوح عليه السلام . (المؤلفة).

الفرس قورش . ودارا ، وينتهى الصراع بين الشرق والغرب بانتصار الإسكندر المقدوني على آخر حكام الفرس بعد إنتصاره على شبه جزيرة اليونان وحكمها .

وإذا ما أنتقلنا من تاريخ الإغريق إلى عاداتهم ومعتقداتهم تجد أن الإغريق وصلوا بدياناتهم وفنوتهم إلى مرحلة متقدمة أدهشت العالم ، وكان الإغريق شعب راق اشهر برجاله العظام أمثال بركليس وسقراط وأفلاطون وأرسطو ، وكانت الفنون منذ القرن الحامس تتبع أراء الفلاسفة الذين كانوا يبحثون في ماهية الفن وأهدافه من الناحية الفلسفية .

وتدل الأعمال الفنية التي عثر عليها في بلاد الإغريق على إهتمام الفنان بالفرد العادى وتحرره من قيود التقاليد الدينية ، وهذه الظاهرة جديدة لم تعرف عند شعوب الشرق الأوسط القديم التي كانت تمحى الفردية وتسعى إلى تقديس الآلهة وإرضائها .

### العمارة:

قدس الإغريق قوى الطبيعة واعتقدوا أن لكل منها آله يسيطر عليها وربما كان لمصر بعض التأثير عليهم فى ذلك ، كما تخيلوا آلهة للظواهر السهاوية كالرعد والبرق إلخ . . . وكانت هذه الآلهة بعضها ذكور والبعض الآخر إناث وتربط هذه الآلهة صلات القرابة . وتزعم الأساطير الإغريقية أن أسرة الآلهة وعلى رأسها كبيرهم زيوس كانت تقيم فوق قمة جبل الأولب . ولقد صور الإغريق آلهم الذكور والإناث فى شكل تماثيل حجرية كبيرة وشيدوا لها المعابد الضخمة ليضعوها فيها .

### المعابد:

تعتبر دور العبادة من أهم مظاهر النشاط المعمارى الإغريق وكانت المعابد الأولى بسيطة فى عماراتها وزخارفها . فاقتصرت فى أول الأمر على حجرة مستطيلة الشكل يحمل سقفها صفين من الأعمدة ، وكانت الأعمدة الأولى من الحشب ثم

تطورت إلى الأعمدة الحجرية ، ويوضع تمثال الآلهة في صدر هذه القاعة ، وأقدم مذه المعابد هو معبد الآلهة هيرا في أوليمبيا ويرجع إلى حوالى ٢٠٠ ق.م .

ولما كانت الطقوس الدينية تقام أمام المعبد ، نجد الاهمام بتصميم الواجهات الجميلة قد ظهر في معابد الفترة التالية . وتطور بناء المعبد بعد ذلك فقسم إلى ثلاثة أجزاء تفصلها الأعمدة ، وتنتهى هذه الأقسام بقاعة مخصصة للكاهن يحفظ فيها متعلقات المعبد . . وكان الكاهن يحمل الهدايا من المتعبدين ويضعها تحت أقدام الآلهة .

ومن أشهر المعابد المتطورة معبد البارثينون الذي شيد فوق تلال الأكروبول للآلفة أثينا (س ٢٤٠) في الفترة الواقعة بين عامى ٤٧٠ – ٤٥٧ ق.م ويعتبر هذا المعبد أبدع معابد الإغريق ذات الطراز الدوري – نسبة إلى الأعمدة الدورية الموجودة به – ، وقام ببناء هذا المعبد المهندسين (اكتينوس) و (كايكراتيس) تحت إشراف الفنان المشهور فيدياس . ولقد شيد هذا المعبد في عهد بركليس في فترة زعامة أثينا على الولايات الإغريقية .

شيد هذا المعبد من المرمر الأبيض على مساحة مستطيلة ٤٦ × ٢٠ متراً تقريباً ، ويصل المرء إلى هذه القاعدة عن طريق ثلاث درجات من جميع الجهات، ويحيط بالمعبد من جهانه الأربع صف من الأعمدة الدورية يبلغ مجموعها ٤٦ عموداً وارتفاعها ٤٣٠،٤٣ متراً . ويوجد فى أعلى جدران المعبد إفريز مزخرف بنقش بارز لقصص تصويرية من الأساطير الإغريقية . وتتوج الواجهتين القصيرتين من المعبد من الجهتين الشرقية والغربية شكل مثلث أعلى الأفريز ، قام بنحتها فخر مثالى الإغريق فيدياس . فن الناحية الشرقية صور مولد الآلحة أثينا ، ومن الجهة الغربية عراكها مع إله البحر يوسيدون . وفي الأفريز الداخلى الذي يقع بأسفل السقف تحت فيدباس موضوعاً يصور جماهير الشعب تحمل الهدايا لآلمتهم العظيمة أثينا .

ويحتوى المعبد من الداخل على قاعتين ، قاعة كبيرة تحوى تمثال الآلهة



(شكل ٢٤٠) ... معبد البارثينون الجهة الغربية ، ٤٤٨ – ٢٣٦ ق . م ، الأكروبول ، أثبينا .



(شكل ٢٤١) (١)، (س)، (ح) الأعمدة الإغريقية : (١) الدوري، (ب) الأيوني، (ح) الكورنثي مصنوع من الحشب المطعم بالعاج والذهب الحالص . ويبلغ إرتفاعه إحدى عشر متراً . ويوجد خلف قاعة أثينا حجرة صغيرة بها أربعة أعمدة مخصصة للكهنة وهدايا المعبودة .

والطراز الدورى وضحت معالمه وتم نضوجه فى هذا المعبد . ولقد اختلف طراز المعبد الأغريق تبعاً للأعمدة الموجودة به . واستخدم الأغريق فى عمائرهم ثلاثة أنواع من الأعمدة الدورى ، الأيونى والكورنتى .

# العمود الدورى :

كان هذا العمود أقدم الطرز الإغريقية وينسب إلى القبائل الدورية ، ويتميز بالبساطة مع العظمة ويركز هذا العمود على الأرض بدون قاعدة ، ويضيق في إنجاه القمة (ش ٢٤١ لا وبوجد بجسمه قنوات محفورة رأسية . ويعلو العمود إسطوانة ثم تاج بسيط تعلوه كتلة مربعة يرتكز عليها العتب . ومن المعتقد أن شكله مستمد من شكل العمود ذى القنوات المصرى الذى وجدت أمثله منه في سقارة ومقابر بئى حسن والدير البحرى .

# العمود الأيونى :

ظهر هذا الطراز أولا في انبكا وأيونيا وتراقيا على بد الأيونيين وعنهم استمد اسمه ، ويرتكز هذا العمود على قاعدة تفصله عن الأرض . وإن كان جمال العمود الدورى ينسب إلى قوق مظهره وبساطة تاجه ، فإن الطراز الأيوني بتميز برقة البدن وجمال التاج المزخرف بشريط حلزوني من الجهتين (ش ٢٤١ س) وأشهر المعابد التي تنسب إلى هذا الطراز معبد الأريختيون ( Ervechthior ) المشيد على تلال الأكرويول في الفترة ٢٠١ ساء قيات (ش ٢٤٢) ويلحق بهذا المعبد شرفة يحمل سقفها دعائم على هيأة تماثيل لست فتيات (ش ٢٤٣).





(شكل ٢٤٢) معبد الأركتيون الجهة الشرقية ، ٤٣١ – ٤٠٥ ق . م تلال الأكرو بول ، أثبنا

(شكل ۲٤٣) شرفة بمعبد الأركتيون بأثينا ، ويحمل السقف دعائم على هيئة فتيات ، ٤٠٠ – ٤٠٨ ق . م





# العمود الكورنثي:

ينسب هذا العمود إلى مهندس من مدينة كورينث. ولا يختلف عن العمود الأبونى إلا فى شكل تاجه الذى يتركب من مجموعة من أوراق نبات الأقنتاس – ثمانية فى كل صنف – ( ٢٤١ ح) ، وتتبادل الأوراق مع أوراق الصف الذى يعلوها . ولم يستخدم هذا العمود كثيراً فى عبارة المعابد الإغريقية ووجد غالباً فى المبانى التذكارية .: ومن أشهر العمائر التى وجد بها نصب ( ليزيكرات ) الذى أقم فى أثينا فى الفترة ٣٣٥ – ٣٣٤ ق . م .

وبالإضافة إلى المعابد أقام الإغريق الملاعب والمسارح إلى . . . وكانت المسارح تقام على شكل نصف دائرة . ومن أشهرها مسرح ديونيسيس الذى شيد على تلال الإكرويول بأثينا فى حوالى ٣٢١ ق.م (ش ٢٤٤) .

#### النحت:

كانت التماثيل التى نحتت فى أوائل نشأة الفن الإغريق تتسم بشكلها الجاف ، وكانت تصور فى أول الأمر الآلهة ، ثم تطور فن النحت على مر الزمن عندما اشترك الشباب فى الألعاب الأولمبية . فبدأ المثالون يدرسون أجساد فتيائهم العارية ، ومنذ تلك الفترة بدا تقديرهم لجمال الجسم الإنساني . وينقسم أسلوب النحت الإغريقي إلى عدة طرز .

### الفرة البدائية:

تنحصر تماثيل العصر البدائى فى الفترة من ( ٦٦٠ – ٤٨٠ ق.م) فتظهر تماثيل حجرية ببدو فيها تأثر النحات بالناذج المصرية . ويتضح ذلك فى تمثال الإله أبوللو آله الشمس (ش ٢٤٥) الذى يرجع إلى ٥٢٠ ق.م وبدراسة هذا التمثال نجد أنه يصور شخصاً تتقدم ساقه اليسرى عن اليمنى ، ولا يوجد بالجسم أى التواء ، وتظهر على وجه التمثال تعبير مبتسم . ويبدو هنا أن المثال لم يتوصل

بعد إلى التعبير عن جمال الجسم البشرى . ويتضح ذلك بصفة خاصة في تحته لركبتي الساقين .

وجدير بالذكر أن النحات الإغريقي قام بمحاولات بعد ذلك لدراسة حركات الجسم ويتضع ذلك في تمثال حامل العجل الذي عثر عليه في الاكرويول بأثينا (ش ٢٤٦) ويرجع إلى الفترة ٥٧٥ – ٥٥٠ ق.م فنجد أنه بدء يلاحظ شكل العضلات إذا ما تحرك جزء من الجسم .

أما تماثيل النساء في تلك الفترة فظهرت ملفوفة في ثياب طويلة (ش ٢٤٧) تخفى شكل الجسم وتفاصيله. ويهم المثال في نهاية هذه الفترة البدائية بالتعبير عن الثياب التي ترتديها النساء فتظهر تماثيل النساء في ثياب فضفاضة تتدلى في ثنات عديدة منتظمة.

وفى أوائل القرن الحامس ق.م بدأ المثالون فى فهم وإدراك تكوين الجسم البشرى ، واستخدموا المعلومات الحديدة فى كل ما نحتوه سواء أكان فى التعبير عن الحركة والإحساس أو فى التعبير عن ثنيات النسيج أو فى التكوين .

### الفترة الكلاسكة:

يظهر أسلوب جديداً فى تماثيل الفترة الثالثة ٤٨٠ – ٤٥٠ ق.م وتعرف بفترة الانتقال ، فتحصل على تماثيل لأشخاص فى وقفات مختلفة كما يظهر على وجوه بعضها شيء من التعبير ، ويوضح ذلك تمثال سائق العربة المصنوع من البرونز الذي عثر عليه فى دلنى (ش ٢٤٨) ويرجع تاريخه إلى الفترة (٥٧٠ – ٤٧٠ ق.م) ومن دراسة هذا التمثال نلاحظ أنه يجمع بين السكون الذي وجد فى تماثيل الفترة السابقة والحركة البسيطة التى تتمثل فى لفتة الرأس .

بلغ فن النحت حد الكمال فى تلك الفترة، وانفرد النحاتون الإغريق من بين شعوب العالم الفديم بالاهتمام بدراسة جمال الجسدالبشرى فى أوضاعه المختلفة . وأشهر مثالى تلك الفترة ميرون (Myron) ، كالامس Kalamis، بيتاغورس





(شكل ٢٤٥) تمثال من العصر الإغريق البدائى لشاب ، ربما يمثل الإله أبولو ، ٢٠٠ ق . م ، رخام ، ستحف المتروبوليتان . بنويورك .



(شكل ٢٤٧) تمثال سيدة من العصر الإغريق البدائي ، ٦٥٠ ق . م متحف اللوفر



(شکل ۲٤۹) گمثال رأی القرصی . من صنع المثال «میرون» ، ۱۹ – ۲۶۰ ق . م ، نسخة رومانیة ، متحف ترمی ، روما



(شكل ۲٤۸) تمثال سائق العربة ، برنز ، 8۷۵ — ۷۰ ق , م ، دلني ,



(شكل ۲۵۰) إفريز في أعلى جدار معبد البارثينون يصور مجموعة من الآلهة ، ۲۲۲ – ۲۲۸ ق م ، متحف الأكروبول أثينا . Pythagoras ، ولقد تمكن هذا المثال ببراعة من التعبير عن الانفعالات التي تظهر على الشخصيات التي نحت تماثيلها .

بلغ هؤلاء المثالون بالفن الإغريقي أرقى درجاته التي عرفت باسم الكلاسيكية واهتموا بمتابعة الألعاب الرياضية حتى يتمكنوا من دراسة الانفعالات النفسية التي يشعر بها اللاعبون عندما يقومون بحركاتهم المختلفة . وبذلك اضفوا على تماثيلهم القوة والحيوية الطبيعية .

ظهرت آثار هذه الدراسة الجدية في تماثيل الشبان اللذين يمارسون الألعاب الرياضية ، ويرجع الفضل في ظهور هذا التطور إلى المثال ميرون الذي قام بنحت تمثال رامي القرص (ش ٢٤٩) الذي يرجع إلى الفترة (٤٦٠ – ٤٦٠) ق. م. (١)

ويصور هذا التمثال اللاعب فى اللحظة التى يقذف فيها بالقرص. فنلاحظ إن جسم الشاب محمل على القدم اليمنى التى تنقبض أصابعها على الأرض ، بينما تزحف القدم اليسرى إلى الخلف لحفظ توازن الجسم . وبالرغم من الحركة العنيفة التى يقوم بها اللاعب ، نجد أن التعبير العام للتمثال يتسم بالهدوء .

وبعد أن انتهت الحروب بين الفرس والإغريق شرع بركليس زعيم أثينا (٤٩٥–٤٢٩) . في إعادة تشييد ما دمرمن مبانى المدينة . وحشد لمشروعاته أحسن المعماريون وأقدر النحاتون ، وعين المثال فيدياس للإشراف على هذه المشروعات .

ويعتبر عصر بركليس العصر الذهبي لأثينا ، ويرجع إلى هذه الفترة معبد البارثينون وزخارفة المنحوتة . وتبدوا النقوش المنحوتة على الإفريز الموجود بأعلى المعبد وكأنها تماثيل ملتصقة بالجدار . وتصور هذه النقوش الآلهة المختلفة (ش ٢٥٠) ، كما توضح المعارك التي دارت بينها وبين أعدائها

 <sup>(</sup>١) هذا التبشال نسخة رومانية من الرخام نقلا عن النحت الكلاسيكي الذي كان مصدوعاً من البرقز .

ولقد قام بتنفيذ هذا العمل الحالد المثال فيدياس . كما قام بنحت تمثال أثنيا الضخم المقام في معبدها بالأكروبل، وتمثال زيوس الموجود بمعبده في أوليمبيا. وكان لنبوغ هذا الفنان أثر كبير في فن النحت .

يتضح التطور الجديد في تماثيل النساء أيضاً ، فازدادت ثنيات الثوب وتعددت اتجاهاتها (ش ٢٤٣) كما تظهر على وجوه النساء تعبيرات هادئة أقرب إلى الحياة ويتضح ذلك في تمثال للآلهة اثنينا يرجع إلى حوالى ٤٤٠ق.م (شر٢٥١) .

ومن مثانى العصر الذهبي الممتازين ، النحات بوليكليتوس Polyklietos الذي أشاد به الفيلسوف أرسطو . وكان موطنه مدينة أرجوس ، ويتضح اهمام الفنانين الإغريق بدراسة نسب جسم الإنسان المثالية والتعبير عن الجمال في تمثال حامل الرمح Doryhoros (ش ( ٢٥٢) .

وبدراسة هذا التمثال نلاحظ إن المثال بلغ فى تصوير الجسم الرياضى حد الإعجاز، فنجد به التوازن والانسجام فى التصميم، والهدوء والسكينة فى الوقفة . وهنا نلاحظ المثالية التى توصل إليها المثالون الإغريق فى هذه الفترة . ولقد اعتبر الإغريق هذا التمثال المثل الأعلى لجسم الرجل ، واتخذه كثير من المثالون فى ذلك العصر تموذجاً ينقلون عنه نسب أعضاء الجسم بعضها لعضر .

انتهت الحروب التي قامت بين أثينا وإسبرطه بزعامة الأخيرة . إلا أن الهدوء لم يدم طويلا في بلاد الإغريق ، حيث فقد الإغريق كيانهم في عام ٣٥٧ ق.م أمام جيوش فيليب الثاني ملك مقدونيا ٣٥٩-٣٣٦ق.م ومن بعده ابنه إسكندر الذي تتلمذ على الفيلسوف أرسطو .

استعادت الحركة الفنية فى بلاد الإغريق إزدهارها بعد هذه الحروب وتميزت الفترة ٤٠٤ – ٣٢٣ ق.م بهائيل ذات طابع بختلف عما عرف فى عصر المثالان فيدياس وبوليكليتوس . وانتشر هذا الأسلوب الفنى الجديد فى الجزر الإغريقية وفى سواحل الأناضول الغربية التى استوطن فيها الإغريق .

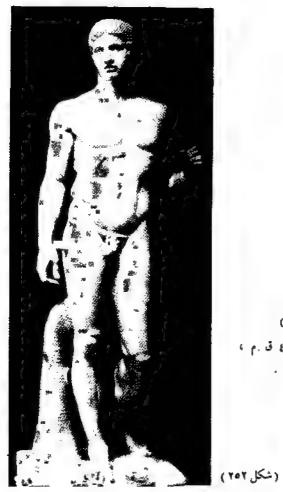



تمثال نصل للإلحة أثينا من صنع المثال فيدياس ، ٤٤٠ ق .م ، نسخة رومانية ، متحف شيڤيكو ، مدينة بولونيا .





(شکل ۲۵۳) تمثال أفروديت مدينة كنوسس ، من صنع المثال براكستيل ، ٣٥٠ – ٣٣٠ ق . م . نسخة رومانية . متحف الفاتيكان ، مدينة روما



(شكل ٢٥٤) تمنال أبولو: «سوركتونوس» من صنع المثال براكستيل ۳۵۰ – ۳۳۰ ق. م، نسخة دومانية متحف الفاتيكان



تمثال الإله هرمس ، ٣٣٠ – ٣٢٠ ق. م . دخام . متحف أوليمبيا .



(شكل ٢٥٦) تمثال « أبولوبلڤدير » ، نسخة روبانية ، ٣٥٠ – ٣٢٠ ق . م متحف الفاتيكان ، روما

إهتم الفنان في تلك الفترة بتسجيل العواطف والانفعالات التي تنعكس على ملامح تماثيلية ، كماظهر الاهتمام بعمل تماثيل لمشاهير الرجال أمثال الفلاسفة أرسطو وسقراط . ولقد برز من مثالى تلك الفترة ثلاث فنانين : بركسيتل Praxitiles من أثينا وسكوباس Scopas من باروس وليسيبوس Lysiqpur » من سيكون .

يعد براكسيتل من أكفاء تحاتى هذه الفترة ، ومن أشهر تماثيله تمثال الآلهة أفروديت التى نحتها لمدينة كنيسوس (ش ٢٥٣) ويرجع تاريخة إلى الفترة ٣٥٠ – ٣٠٠ق.م وللاحظ إن الآلهة تقف عارية ترتكز على رجلها اليمنى فى رشاقة ، وتمد يدها اليسرى نحو ردائها . ويعتبر براكستيل من أوائل النحاتين الذين صورا الآلهة أفروديت وهى عارية وكانت تنحت قبل ذلك فى القرن الخامس تغطى جسدها الملابس .

ومن الباثيل التى تنسب إلى براكستيل ، تمثال الإله أبولو الذى يستند إلى جذع شجرة يراقب سحلية تتسلق عليها (ش ٢٥٤) ويرجع إلى الفترة ٣٥٠ - ٣٣٠ ق.م وينسب إلى المثال أيضاً تمثال الإله هرمس (ش ٢٥٥) الذى يرجع إلى نفس الفترة . ويظهر الإله حاملا على ذراعه اليسرى إله الحمر ديونيسس وهو طفل ، بيمًا كان يحمل فى يده الأخرى المكسورة عنقود من العنب يداعب الطفل به .

ويلاحظ فى تماثيل براكستيل إن جسم التمثال يرتكز على الساق اليمنى بينا يظهر الجسم المنحنى فى وضع راحة من أعلى، وكان المنال يضنى على تماثيله رقة فى التعبير ورشاقة فى الحركة .

ومن التماثيل التي لم يعرف للآن أسماء صانعيها ، تماثيل رمانية منقولة عن أصول إغريقية . ومن أشهر هذه الباثيل تمثال عرف باسم أبولو بلفدير ( ٣٥٦٥) . ويصور التمثال الإله مرتكزاً على قدمه اليمني يحمل ردائه على يده اليسرى . ومن المرجح أنها كانت تقبض على قوس – بينا تجذب اليد اليمني أوتار القوس لتسدد ربحاً على أفعى شريره .

ومن التماثيل المشهورة التي ظهرت في تلك الفترة تمثال أفروديت كابيتولين ، وتماثيل سوفوكليس وسقراط وأفلاطون .

### العصر الهيليني :

عرف فن الفترة التالية ٣٣٠ – ١١٠ق.م بالفن الهيليني ، وذلك نسبة إلى المصر للهيليني الذي أطلق على الحقبة التي بدأت بموت الإسكندر المقدوني في عام ٣٢٣ ق.م. . حتى استيلاء الرومان على بلاد الإغريق . ولقد تفاعل الفن الإغريق في تلك الفترة مع أنماط فنون البلاد المحكومة .

ظهر طابع جديد في الفن الإغريق في تلك الفترة، وانتشر هذا الأسلوب في الممالك المختلفة التي كانت تحت سيطرة الإسكندر وخلفائه خارج بلاد الإغريق. فكان المثالون في هذه البلاد أكثر الفنانين إنتاجاً. ويتميز أسلوب هذه الفترة باهتام الفنان بالواقعية التي تصور الحقيقية ، كما صور الأجسام في حركات عنيفة مختلفة . وأظهر الشعور بالألم أو الحزن أو الخوف. وبدأ الفنانون في تلك الفترة يوجهون اهتامهم لتصوير الفقر ومواضيع كل يوم الشعبية ، كما صور الأفراد في جميع مراحل العمر المختلفة .

ومن أشهر تماثيل هذه الفترة ، تمثال يرجع إلى أوائل القرن الثالث ق.م ، يصور سيدة تجلس على صخرة وترتكز بإحدى قدميها على كتف شاب يسبح فى النهر (ش ٢٥٧) . وترمز السيدة إلى مدينة إنطاقيا التي شيدت بعد موت الإسكندر ، كما يرمز الصبي إلى نهر الأورنتس . ويلاحظ في ثياب السيدة خطوط في إنجاهات مختلفة .

ومن أجمل أعمال هذه المدرسة تمثال للآلهة أفروديت عثر عليه في جزيرة ميلوس (ش٢٥٨) يرجع إلى حوالي ٢٠٠ ق.م . ونلاحظ أن الآلهة مصورة وهي تتقدم لتخلع ردائها وتنزل إلى الماء . ولا يعرف للأسف المثال الذي قام بنحت هذه التحفة الجميلة .

انتقل هذا الطراز الهيليني إلى الجزرالإغريقية ، ومن أشهر الباثيل



(شكل ۲۵۸) تمثال « أفروديت ميلوس » ۲۰۰ ق . م . متحف اللوفر ، باريس



(شكل ۲۵۹) تمثال آلهة النصر ، من ساموتريس ، ۲۰۰ ق. م ، رخام ، متحف اللوفر ، باريس

(شكل ۲۹۰) مجموعة تمثال الراهب لا وكون وولديه من الرخام ، صنع المثالين أجيسندر، أثيتودورس ، يوليدورس ، متحف الفاتيكان ، روما



(شكل ۲۹۱) معبد الإله زيوس في مدينة برجامون ، ، ۱۸ ق \_ م نقل إلى متحف الدولة ، برلين





تصوير جدارى إترورى عثر عليه في مقبرة الفهود بمدينة قراكوينا . يصور مأدية أقامها صاحب المقبرة



[ لوحة رقم ٨ ]

تصوير جدارى رومانى عثر عليه فى مدينة بوببى . يصور زواج ألدوبرانديني. القرن الأول ق.م نقلا عن أصل إغريق من القرن الرابع ق.م

الهيلينية تمثال عثر عليه في جزيرة ساموتراس عرف باسم « النصر » (ش ٢٥٩) ويرجع إلى حوالى ٢٠٠ق.م ويصور المثال سيدة مجنحة في لحظة هبوطها على مقدمة سفينة أحرزت نصراً حربياً . وللاحظ تأثير الدفاع الربح بتأثير حركة الأجنحة ، في ثوب السيدة الملتصق بجسدها .

ظهر فى أسلوب تلك الفترة تصميات معقدة مركبة ، ومن البائيل التى توضح ذلك الاتجاه مجموعة تمثال الكاهن لا وكون (١) وولديه (ش ٢٦٠) ويرجع هذا العمل إلى الفترة ١٦٠ – ١٣٠ ق .م. وفلاحظ الحركة العنيفة التى يقوم بها الكاهن وولدية في عراكهم مع الثعابين .

ومن أشهر تماثيل الفترة الهيلينة تمثال النيل الذى قام بنحته فنانوا مدرسة الإسكندرية ، ويظهر النيل على هيئة رجل مكتمل العمر ومعه ستة عشر طفلا .

يظهر الطابع الحيليني في النقوش الحجرية أيضاً، وأحسن أمثلة لذلك نقوش وجدت على معبد الإله زيوس الذي أقيم في مملكة برجامون بآسيا الصغرى (ش ٢٦١). وتصور النقوش عراك الآلهة مع الأعداء (ش ٢٦٢). ويعد هذا المعبد بنقوشه من أجمل أمثلة الفن الحيليني في القرن الثاني (١٩٧ – ١٩٧ق.م). ولقد أعيد بناء هذا المعبد في متحف الدولة ببرلين .

ومن أمثلة النحت البارز الحيليني تابوت الملك إسكندر الذي يرجع إلى الفترة ٣٢٥ – ٣٠٠ق.م. وتصور النقوش البارزة المعارك التي خاضها الأسكندر المقدوتي وجيوشه ضد البلاد الأخرى (ش ٣٦٣).

#### التصوير :

اندثرت تصاوير الإغريق الجدارية التي ذكرها المؤرخون القدماء الذين

<sup>(</sup>١) أرسلت أثينا حيسّان لمعاقبة كاهن طرواده الذي نصح مواطنيه ألا يقبلوا الحصان الذي كان مختباً بداخله جيش الأعداء .



(شکل ۲۹۲) نقش بار زعلی جدران ممید برجامون ، یصور آئینا تعارك الأعداء .



(شکل ۲۹۳)

تابوت الملك إسكندر عثر عليه في مدينة صيدا ، ٣٢٥ – ٣٠٠ ق . م يصور الملك يحارب الغرس ، منحف المدينة إسطنبول . ونلاحظ نقشاً بارزاً



(شكل ٢٦٤) إناء من الخزف الإغريق الفترة المبكرة . القرن الثامن ق . م من أتيكا . متحف المترو بوليتان . نيويورك .

سجلوا أسهاء بعض مشاهير المصورين الإغريق أمثال: بولينوتوس Polygnotas زيوكسيس Zouxis وأبيل Apple الذي كان مقرباً إلى الإسكندر... إلخ إلا أننا يمكن معرفة أسلوب وموضوعات فن التصوير الإغريق من الأمثلة الرومانية التي وجدت على جدران قصور مدينة بومبي .

ولعل دراسة زخارف الحزف الإغريقي التي اختلفت اختلافاً بينا وتعددت موضوعاتها ، تمكنا من معرفة طابع الفن الإغريقي التصويري . ويمكن ملاحظة التطور الذي مرت به زخارف الحزافون في المراكز الإغريقية أتيكا ، كورنث بوتيا، أرجوس ، كريت ، قبرص ، ساموس ، رودس — إلخ ، في العصور المختلفة .

زخرفت أوانى الفترة البدائية (القرنين الثامن والسابع ق.م.) . بزخارف هندسية ، كالحطوط المتوازية المنكسرة . كما وجدت أحياناً صور آدمية وحيوانية ميسطة مع الزخارف الهندسية. ومن الموضوعات التي رسمها الفنان البدائي على الحزف بأسلوب هندسي المناظر الجنائزية ، ويتضع ذلك في إناء من العصر المبكر (القرن الثامن) (ش ٢٦٤) مزخرف بموضوعات جنائزية مبسطة وزخارف هندسة .

وفى الفترة التالية ٦٥٠ – ٦٠٠ ق.م . يُظهر الفنان اهيّاماً بدراسة شكل الإنسان والحيوان ، إلا أننا فلاحظ أن اهيّامه يكون أكثر برسم صور الحيوانات الطبيعية والحرافية مع وضعها في سطور أفقية (ش ٢٦٥) . ويحدث تقدم فنى في زخوفة أوانى هذه الفترة ، فلا يكتني المصور برسم الحطوط الحارجية لعناصره ، وإنما يلونها كلها باللون الأسود على هيئة الظلال مع إضافة خطوط محفورة وألوان حمراء إليها ولقد عثر على أمثلة جميلة من هذا النوع في رودس وكورنث واتيكا .

وفى أوائل القرن السادس ق.م يقل حجم التصميات كما تحتل الأساطير الإغريقية والحياة اليومية مكانها على مختلف أشكال الأوانى . وتشتهر كورنث ومن بعدها أثينا بهذه الأوانى ذات الظلال السوداء (ش ٢٦٦) . ونلاحظ فى هذا الإناء اهتام الفنان بدراسة شكل الجسم البشرى .



(شكل ٢٦٦) إناء من الخزف الإغريق . ٥٣٠ – ٥٢٠ ق . م ، المتحف البريطاني . لندن



رسط ١٠٠٠) إناه من الخزف الإغريق ، جزيرة رودس ، ويظهر به حيوانات وطيور . ١٥٠ – ١٠٠ ق . مستحف اللوفر فرنسا .



(شكل ٢٦٨) قدح من الخزف الإغريق . مزخرف باللون الأسود تصور الإنه ديونيسس في مركب . ١٥٥٥ ق .م متحف الدولة . ميونخ

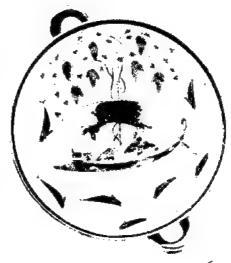

(شكل ۲۹۷) تلاح من الخزف الإغريق ۴۸۰ – ۲۷ ق. م ، التحف الأتروسكى روماً .

تعددت أشكال الأوانى الإغريقية كما تنوعت زخارفها ، وزخرفت بعض الأوانى الحمراء بزخارف ظلالية سوداء . وفي حوالى ٢٧٥ق.م بدأ الفنانون يلونون زخارفهم باللون الأحمر على أرضية سوداء ، كما استخدم الأسلوبين في إناء واحد في بعض الحالات . ومن أجمل نماذج النوع الأول ، قدح شراب يرجع إلى منتصف القرن السادس ق .م ويتوسط الأناء صورة لإله الحمر ديونيسيس مضجعاً في مركب (ش ٢٦٧) .

ولقد انتشر أسلوب الزخرفة باللون الأحمر فى القرن الرابع ق.م كما وقع الحزافون على أوانيهم . ومن الأوانى المنقوشة حارفها برسوم حمراء ، طبق يرجع إلى حوالى ٤٨٠ق.م (ش ٢٦٨) تزخرفه أسطورة إغريقيية .

# البابالثاني

#### الرومان

#### تمهيد تاريخي:

سكنت شبه الجزيرة الإيطائية في العهود القديمة ، قبائل كثيرة كان أهمها الإتروريون الذين هاجروا من ليديا موطنهم الأصلى بآسيا الصغرى ، واستقروا في الجزء الشهائي من إيطاليا في المنطقة المعروفة الآن باسم توسكانيا . أما في الجنوب فكان هناك مستعمرات إغريقية على السواحل ، كما وجدت بها بعد ذلك مستعمرات قرطاج . وتكون من اختلاط هذه العناصر المختلفة مع الإيطاليون الأصليون وأشهرهم اللاتينبون الشعب الروماني .

امتد نفوذ الإتروريون جنوباً بعد ذلك ، واستطاعوا فى القرن السادس أن يبسطوا سلطانهم على إيطاليا بأكلها بما فى ذلك روما التى أنشأت فى حوالى عام ٧٥٧ق.م. إلا أن أهل المدينة الرومان قاومواحكامهم ونجحوا فى طردهم من روما وأقاموا جمهورية أرستقراطيه بحكمها الأشراف ومجلس الشيوخ . وكان هناك نزاع دائماً بين الحكام، وبين الحكام والشعب وخاضت روما حروباً ضد الإتروريون والإغريق الموجودين بالأراضى الإيطالية . وتمكن الرومان من السيطرة على إيطاليا وأدى ذلك إلى إندماج الإتروريون كليه فى الحضارة الرومانية .

قامت حروب كثيرة بين روما وقرطاج على سيادة البحر الأبيض المتوسط ، وانتهى الأمر بانتصار روما عليها وأصبحت سيدة البحر الأبيض المتوسط . تدخلت روما فى شئون الدول المستقلة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط . وتمكنت فى النهاية من الاستيلاء على ممتلكات الإغريق فى شبه الجزيرة اليونانية وفى الممالك التى كانت تتبعها فى الحارج وأسست الأمبراطورية فى عهد أغسطس .

## الفصل الأول

### الفن الإترورى

#### تمهيد تاريخي :

عاصر بزوغ الحضارة الإثرورية فى إيطاليا ، العصر البدائى فى بلاد الإغريق ، واستمرت دولة إتروريا قائمة فى الشمال حتى القرن الثالث ق.م. وبدأ الفن الإترورى فى الازدهار من أوائل القرن الخامس ق.م. ولقد تأثر الإتروريون بفنون آسيا الصغرى وبلاد الشرق الأوسط القديم ، فأدخلوا فى إيطاليا فن تشيد القباب والعقود ، وهذه أساليب معمارية لم يكن يعرفها الإغريق، فى الوقت الذى برع فيها أهل بابل وأشور ومصر .

#### العمارة:

تميز الأتروريون بمهارتهم فى فن البناء . وأظهروا هذه المهارة فى المبائى الدينية مثل المعابد والمقابر . وعثر لهم على معابد ترجع إلى القرن الخامس ، ومن المعتقد أن تصميمها كان على شكل قريب من المربع ولا تختلف فى تخطيطها كثيراً عن المعبد الإغريق البسيط . ولم تستخدم الحجارة فى عملية التشييد، فكانت المادة المستخدمة الدقشوم واللبن ، أما السقف فكان على هيئة جمالون. لذلك ذلك كلها فها عدا الأساسات الحجرية .

ويظهر بواجهة المعبد رواق به أربعة أعمدة على صف واحد أو ثمانية في صفين ، ويوجد بالقسم الداخلي ثلاث غرف على صف واحد ليوضع فيها الآلهة الثلاثة التي كان الإتروريون يعبدونها ، وهي أسلاف آلهة الرومان جونو وجوبتر ومنيرقا . وتدل الآثار التي عثر عليها في معبد أبوللو بمدينة « في » على أن سقفه كان يعلوه أربعة تماثيل بالحجم الطبيعي من الطين المحروق تمثل

الآلهة (شكل ٢٦٩) ومن المرجح أن هذه المدينة كانت مركزاً مهماً لفن النحت في القرن السادس ق.م.

ويتميز العمود الإترورى ببدن أسطوانى أملس يرتكز على قاعدة ، ويشبه تاجه ناج العمود الدورى ، ولقد تطور إلى العمود التوسكانى بعد ذلك .

كان الإتروريون يعتقدون بأن موتاهم يرجعون للحياة فى المقبرة لفترة من الزمن ، لذلك اعتنوا ببنائها وزخرفوا جدرانها بالتصاوير الجدارية . وكانت الجئة توضع فى تابوت من الطمى المحروق الأحمر ، وزينوا جوانبه بنقوش بارزة تصور الصيد والاحتفالات والرقص . وثبتوا على غطاء التابوت تماثيل تصور صاحب المقبرة وزوجته فى جلسة مضطجعة وكأنهما يشتركان فى مأدبة (شكل ٢٧٠) . وكانت هذه الماثيل تصنع أيضاً من نفس مادة التابوت .

#### التصوير :

أتاجت لنا التصاوير الجدارية التي وجدت في المقابر معرفة حياة الإتروريون وأحسن مجموعة لهذه عثر عليها في مدينة « تاركوينا وترجع إلى العهد الأول ، كما عثر من العهد التالى على مقابر في مدينة أورفيتو . وعرفت هذه المقابر بأسهاء الصور والمناظر الموجودة بها . فنجد في « مقبرة الفهود» مثلا – نسبة إلى صورة فهود الصيد " – مناظر الاحتفالات والمآدب بما تحويه من عزف ورقص (لوحة رقم ۷) . وتمتاز رسوم الراقصين بحركات منظومة متناسقة ، كما نجد في مقبرة الصيد مناظر صيد الطيور والأسماك من الزوارق التي تجرى على سطح في مقبرة الصيد مناظر صيد الطيور والأسماك من الزوارق التي تجرى على سطح في مقبرة الصيد مناظر صيد الطيور والأسماك من الزوارق التي تجرى على سطح في التنفيذ .

استخدم المصور الإترورى ألواناً زاهية قوية فى تصاويره مما يعكس حيوية ومرح على المقبرة . كما حدد شكل عناصره بخطوط سوداء خارجية ملأ بعدها



(شکل ۲۷۰) تابوت عثر علیه فی مدینة شیرفیتری ۲۰ ه ق . م . متحف فیلاچولیا ، روما



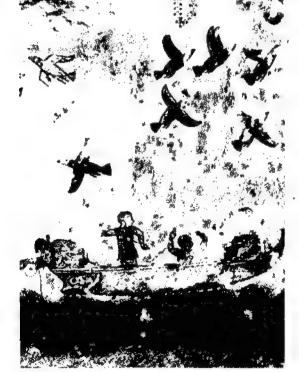

(شكل ۲۹۹) تمثال الإله أپولو، من مدينة ئميى، ۱۰، ق.م. متحف قيلاچوليا روما.



(شکل ۲۷۲) ذئبه من البرنز، ۵۰۰ ق . م ، متحف کابیتولین ، روما



المساحات بأكمنها ، ولا يظهر أى نوع من الظلال فى الصور التى ترجع للى الفترة الأولى .

أجاد الإتروريون صناعة المعادن وعثر لهم على قطع معدنية لرؤوس الدمية وحيوانات وأوانى تدل على براعتهم فى استخدام هذه المادة . ومن أشهر هذه الآثار الذئبة التى أرضعت رومولوس Romulus أبا الرومان وأخيه ريموس Remus (ش ۲۷۲) .

<sup>(</sup>١) أضيف تمثل الأطفال في عصر النهضة . وقد كر الأساطير أنهما كانا توآسين لاينة ملك ألبا . إلا أن عمها المنتصب المرش قضى عليهما بالموت . فوضعهما الرسول إلى جوار شجرة، وكانت تأتى ذئبة لإرضاعهما . . وهندما كبرا انتقما من عمهما فقتلاه ثم شيدا المدن .

# *الفضل لث بي* الفن الروماني

#### تمهيد تاريخي :

كان الرومان في أول حكمهم منشغلين بالحروب مع جيرانهم الأقوياء ، ثم بتنظيم أمبراطوريتهم بعد أن انتصروا على الدولة الإغريقية ومستعمراتها . واكتفوا بنقل ما رأوه يتفق معهم من فنون الإتروريون وفنون الإغريق . فتعلموا إنشاء القباب والعقود من الإتروريون الذين استخدموهم في أعمال البناء . كما أخذوا عن الإغريق أساليب الحضارة والفنون . فبعد أن استولوا على يلادهم أخذوا يستخدمون الإغريق ليعملوا كمريبين للجيل الروماني الجديد . وهكذا انتقلت الثقزفة الإغريقية وفنونها إلى العائلات الرومانية . وظهر طابع الفن الروماني في أواخر القرن الثاني ق م ، ووصل إلى قمة إزدهاره في أواخر القرن الأول ق م . واستمر مزدهرًا حتى أوائل القرن الرابع حيث اضمحل عقب انتشار المسيحية .

#### العمارة:

انخذ الرومان من آلهة الإغريق آلهة لهم واطلقوا عليها أسهاء رومانية ، وأقاموا لها المعابد . إلا أن الشعب الروماني لم يكن ديني في المرتبة الأولى للإلك لم يكثروا من بناء المعابد ، بل كانت العمارات المدنية هي مضهار عظمتهم .

#### المعايد:

شيد الرومان معابدهم على شكلين . الطراز الأول معبد مستطيل الشكل مستمد من المعبد الإغريقي إلا أن به بعض الحلافات، ولقد وجدت آثار لأمثلة

منه فى روما تهدمت جميعها . إلا أن الآثار الموجودة فى خارج نطاق إيطاليا فى المستعمرات الرومانية لا زالت بحالة جيدة ، ومن أمثلة ذلك معبد بعلبك الذى أقيم للآله باكوس بلبنان ، ومعبد وجد فى مدينة ، فيم » بجنوب فرنسا عرف باسم ، المنزل المربع » (شكل ٢٧٣).

وطراز المعبد الثانى هو المستدير الذى يقام على مساحة دائرية يحيط بها الأعمدة ومن أجمل هذه الأمثلة معبد البانثيون الذى شيد فى عام ٢٧ق.م . بروما . ولقد أعيد بنائه مع بعض التغيير فى عهد الإمبراطور هادريان (١١٧ – ١٣٨م) بعد أن هدمته صاعقة ، وتحول إلى كنيسة مسيحية فى عصر البيزنطيين فى عام ٢٠٩م .

يعتبر معبد البانثيون من أجمل ما صممه المعماريون الرومان (شكل ٢٧٤) ويتكون حالياً من بناء أسطوائى مغطى بقبة نصف كروية مفتوحة من أعلا بفتحة مستديرة ينفذ منها الضوء . ولم تكن هذه القبة موجودة فى أوائل عهد إنشاؤه . وينساوى إرتفاع مركز القبة عن الأرض مع قطر الإسطوانة . ويوجد بجدران المعبد من الداخل ست حنايا بزخرف كل منها عمودان لوضع تماثيل الآلهة فيها، ويواجه المدخل حنيه كبيرة مخصصة لمثال الإله جوبتركبير الآلهة .

ويتقدم باب المعبد رواق به ست عشر عمود . ثمانية فى الصف الأول وأربعة فى الصفين الثانى والثالث . وتعلو هذه الأعمدة تيجان كورنثيه .

ولقد استخدم الرومان في عمائرهم الأعمدة الأغريقية الثلاث الدورية والأيونية والكورنثية مع إدخال بعض التغييرات البسيطة عليها ، كما أضافوا إليها العمود التوسكاني والعمود المركب ، ولأن الرومان كانوا يفضلوا المباني العالية نجد أن العمود الدورى القصير لم يستخدم عندهم ، كذلك لم يستخدموا العمود الأيوني وفضلوا عليه العمود الكورنثي لكثرة زخارف تاجه .

<sup>(</sup>١) عرفُ اسم مصمم البائتيون وكان يذعي فالبرى أوستينيوي Valerse Ostiene

#### المبانى المدنية:

بينها كانت العمارة الدينية أهم مظاهر الفنون عند المصريين والإغريق نجدأن الرومان وجهوا عنايتهم إلى تجميل مدنهم بمبائى يستخدمها الشعب . فشملت القصور والحمامات وساحات اللعب والمدرجات والأسواق ( الفورم ) والبازيليكا وأقواس النصر والأعمدة التذكارية والقناطر والكبارى .

#### القصور:

شيدت القصور الفخمة فى المدن والعاصمة روما وزخرفت جدرانها بتصاوير جدارية ملونة . وتدل القصور التى عثر عليها فى مدينة بومبيى القريبة من نابولى على مدى الفخامة التى كانت تتميز بها هذه القصور .

#### الحمامات:

كانت الحمامات من أكبر المشيدات المدنية وكان ملحق بها حجرات للاستحمام مجهزة بالمياه الساخن ، كما وجد بها صالات للعب وللمحاضرات ومكتبات للدراسة ومن أشهر هذه الحمامات حمام الإمبراطور كركلا ، الذى شيد حوالى عام ٢١٧ م .

#### المسارح والمدرجات:

شيد الرومان ملاعب ومسارح كثيرة اقتبسوا فكرتها من المسارح الإغريقية كما شيدوا مدرجات كبيرة يتبارى فيها المصارعون . وأشهر هذه المدرجات الكوليسيوم ( شكل ٢٧٥ ) الذى شيد فى عهد الإمبراطور فلافيو فاسبيان و ابنه تيتوس فى القرن الأول الميلادى . وهو بناء مستدير تقريبًا ، ويحيط بمكان اللعب مدرجات من ثلاث طبقات . ويوجد بهذا المبنى ثلاث أنواع من الأعدة ، المدورى وتظهر فى الدور الأول ، والأيونى ويظهر فى الدور الثانى ، والكورني ويظهر فى الدور الثانى ، والكورني



(شكل ٢٧٤ ) معبد البانثيون ، روما ، ١٢٠ – ١٢٥ م



(شكل ۲۷۳) سعبد رومانى مدينة نيم فرنسا ، عرف باسم المنزل المربع القرن الأول الميلادى .



(شكل ۲۷۰) مدرج الكولوسيوم ، روما ، النصف الثاني من القرن الأول الميلادي

( شکل ۲۷۲ ) عمود الإمبراطور تراچان ، روما . ۱۱٤ م

### الأسواق ( الفورم ) :

كان الفورم هو مركز المدينة يجتمع فيه الجماهير والحكام والقواد وجميع أفراد الشعب . وكان القواد والحكام يخطبون فى الجماهير ويناقشون الشبان . ثم قسم المكان إلى أقسام شيد فى جزء منها البازيليكا .

#### البازيليكا:

إستخدم الرومان البازيليكا لعرض مشاكلهم على هيئة قضائية تحكم بينهم كما اجتمع فيها رجال الأعمال والتجار للنظر فى أعمالهم . وكان تخطيطها على مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أقسام بواسطة صفين من الأعمدة . ويوجد المدخل فى أحد الأضلاع الصغيرة من الجهة الشرقية وله عدة أبواب . كما يوجد فى صدر المبنى على محور الباب الأوسط تجويف نصف إسطوانى مغطى بقبو تجلس فيه هيئة التحكيم .

## الأعمدة التذكارية :

كانت الأحداث التاريخية سبباً في إستخدام الرومان لأعمدة إسطوائية ، سجلوا عليها انتصاراتهم بنقوش مصورة . ومن أجمل هذه الأعمدة عمود تراجان الذي أقيم في عام ١٩٣٩م ( ش ٢٧٦) ، ويزخرف العمود من الحارج نقوش بارزة محصورة داخل شريط يلتف حول العمود بشكل حازوني ، وتصور هذه النقوش انتصار الإمبراطور على رومانيا في عام ١١٣ م . ويتكون العمود من عمانية إسطوانات من المرمر موضوعة فوق بعضها . ويوجد داخل العمود سلم حلزوني يصل إلى القمة . ومن الأعمدة المشهورة عمود الإمبراطور ماركوس أوريليوس الذي شيد في القرن الثاني . ويوضع فوق العمود عادة تمثال الإمبراطور .

#### أقواس النصر:

اهتم الرومان بتشييد أقواس النصر تخليداً لعودة الإمبراطور المنتصر . ويتكون

القوس من بناء حجرى عال به فتحة أو عدة فتحات على شكل بوابات . وهذا إبتكار خاص بفن العمارة الرومانى . وأقدم هذه الأقواس المعروفة قوس تيتوس ويتكون من عقد واحد .

ومن أحسن الأقواس الرومانية ، قوس الإمبراطور قسطنطين الذي شيد في حوالي ٣١٥ ق . م . ويظهر به ثلاثة عقود متجاورة أكبرها القوس الأوسط (شكل ٢٧٧) ويزخرف الواجهة من الجهتين أربعة أعمدة من الطراز الكونثي . ويوجد فوق كل قوس من الأقواس الجانبية ميداليتين بها نقوش بارزة .

#### النحت :

اهتم الرومان بنحت تماثيل لحكامهم أمثال الأباطرة بوليوس وأكتافيوس وأغضطس . الخ. وإستعانوا بالنحاتين الإغريق الذين حضروا من بلادهم بعد فتح الرومان لبلاد الإغريق . كما نقل الفنانون الإغريق نسخًا حجرية لماثيل النحاتين الإغريق الحالدين أمثال فيدياس وميرون ... الخ، وزينوا بها قصور العظماء والحمامات والمسارح . . الخ، وبذلك نشأ عدد من المثالين الرومان تحت إشراف الفنانين الإغريق لتلبية طلبات الطبقة الغنية والمثقفة .

ومن أشهر الماثيل الشخصية تمثال أغسطس الذى يوضح شبه وشخصية القائد فى زيه العسكرى (ش ٢٧٨) ويتضح فى هذا التمثال إهمام الفنان بتوضيح عظمة الإمبراطور وقوته .، وهناك نوع من الماثيل الرومانية تتمير بالواقعية والفردية ، ومن أجمل هذه الأمثلة رأس تمثال الإمبراطور هادريان ، ويتضح فيها الشبه الشديد الذى يطابق ملامح صاحبه (ش ٢٧٩).

### النحت البارز :

بلغ فن النحت البارز أحسن درجاته فى العصر الرومانى ، وإستخدمت هذه النقوش فى زخرفة المشيدات المدنية التي تمجد تاريخ الرومان كأقواس النصر



(شكل ۲۷۷) قوس نصر الإمبراطور تسطنطين ، روما . ۳۱۰ م







(شكل ۲۸۰) نحت بار زوجد على قوس نصر الإمبراطور تيتوس ، حوالى ۸ ۸ م ، روما . . ويلاحظ الإمبراطور وجنود يحملون غنائم من المعبد اليهودى .



والأعمدة التذكارية . ومن أمثلة ذلك ما وجد على قوس الإمبراطور تيتوس (ش ٢٨٠) حيث سجل الفنان صورة الجنودالرومان حاملين الغنائم من المعبد اليهودى ويظهر بينها الشمعدان ذى الأفرع السبعة الخاص ببئى إسرائيل .

#### التصوير :

إستخدم النبلاء الرومان المصورون الإغريق فى تزين جدران قصورهم . وأحسن الأمثلة عثر عليها فى مدينة بومبى التى دمرها البركان ڤيزوف . وتشمل هذه التصاوير على موضوعات مرتبة فى مساحات مستقلة متعددة تغطى الجدار بأكله (ش ٢٨١) وتشمل الموضوعات قصص من الحياة اليومية والأساطير الأغريقية . كما تشمل على مناظر طبيعية للحقول والحدائق (ش ٢٨٢) وتظهر فى هذه المناظر فى بعض الأحيان خلفيات معمارية تساعد على معرفة شكل القصور الرومانية . ويمكن اعتبار هذه الصور من أحسن الأمثلة التى توضع فن التصوير الأغريقي أيضاً [لوحه رقم ٨].

ولم يكتنى الفنان الرومانى بفن التصوير الجدارى . بل عمد إلى زخرفة الأرضيات بالفسيفاء ومن أشهر هذه الصور موضع عثر عليه فى بومبى يصور المعركة إلى إنتصر فيها الإسكندر على الملك الفارسي دارا ( ش٢٣٣ ) .

ولقد برع الرومان في نحت الأحجار الشبه كريمة بموضوعات من القصص الرومانية . ويتضح ذلك في قطعة مزخرفة بموضوع اسطورى . (ش ٢٨٣ )

وعلى العموم يمكن القول بأن الفن الرومانى الذى ظهرت شخصيته فى القرن الأول الميلادى ، يدين كثيراً إلى الفنون الإغريقية والأترورية . وإذا كان الإغريق قد ظهرت المثالية فى فنونهم نجد أن الرومان بحثوا عن الحقيقة والواقعية .



(شکل ۲۸۱) تصویر جداری من قصر ثمیی بمدینة یومپی ، ۹۳ – ۷۹ م



(شكل ۲۸۲) تصوير جدارى من قصر ليڤيا فى برمابورتا ، ۳۰ ق ـ م المتحف الأهل . روما



(شکل ۲۸۳)

تكاميو قرنسا العظيم » قطعة من حجر الكاميو منقوشة
 بموضوع يصور انتصار التيبر . القرن الأول
 المكتبة الأعلية باريس

## مراجع باللغة العربية

- التصوير المصرى القديم تأليف نينا ديفز .
   ترجمة الذكتور حسن صبحى بكرى عبد الغنى الشال . مراجعة أحمد يوسف مطبعة دار الهلال .
  - ٢ -- الحياة اليومية في مصر القديمة -- تأليف ألن شورتر
     ترجمة دكتور ميخاليل إبراهيم -- مراجعة محرم كمال -- مكتبة الأنجلو -
  - ۳ مصر ومجدها الغابر ــ تألیف مرجریت مری .

ترجمة محرم كمال ــ مراجعة نجيب ميخائيل إيراهيم ــ بلحنة البيان العربي ١٩٥٧

- ٤ الحضارات المصرية في فجر التاريخ الذكتور زرقانة مكتبة الآداب .
  - على هامش الناريخ المصرى القديم عبد القادر حمزة .
     مطبعة دار الكتب المصرية .
    - بانة قدماء المصريين تأليف الأستاذ إستيندوف
       بعريب سلم حسن مطبعة المعارف ١٩٢٣ .
  - ٧ ــ مصر القديمة ــ تأليف سلم حسن ٣ أجزاء . مطبعة كوثر .
    - ٨ مصر الفرعونية أحمد فخرى مكتبة الأنجلو ١٩٥٧ .
- ٩ في موكب الشمس الذكتور أحمد بدوي مكتبة لجنة التأليف والنشر ١٩٥٥ .
  - ١٠ انتصار الحضارة وتاريخ الشرق القديم تأليف جيمس هنرى برستد .
     ترجمة الدكتور فخرى مكتبة الأنجلو .
    - ١١ -- مدخل إلى علم الآثار ــ تأليف السير ليونارد وولى .

ترجمة حسن الباشا ــ مراجعة عبد المنعم أبو بكر ــ دار سعد ــ مصر

- ۱۲ -- بلاد ما بين النهوين -- الحضارتان البابلية والأشورية -- تأليف ديلابورت ترجمة محرم كمال -- مراجعة د . عبد المنع أبو بكر .
- ۱۳ ـ حضارة مصر والشرق القديم ـ تأليف محمد أنور شكرى ـ عبد المنعم أبو بكر ــ حسان أحمد محمود ـ عبد المنعم حسنين .

## مراجع أجنبية للفنون الإغريقية والرومانية

- Bieber Margerete, The Sculpture of the Hellenestic age, Columbia University Press 1961.
- 2. Devambes Pierre, Greek painting, The Viking Press New York 1962.
- 3. Janson H.W. History of Art. Harty Abrams and Inc. Newyork 1965.
- 4. Kähler Heinz, Rome and Her Empire, Methuen, London 1965.
- Mingazzini Paolino, Geak Pottry Painting, Paul Hamlyn London 1969.
- 6. Pallohino Massimo: Etruscan Painting, Skira, Newyork 1953.
- 7. Richter Gisela, Handbook of Greek Art, Phaidon Press, London 1965.
  - The Sculpture and Sculptas of the Greeks, Yale University Press 1950.
- 8. Robertson Donald, A Handbook of Greek and Roman Architectue.
- Stenico Arturo, Roman and Etruscan Painting, The Viking Press New York 1963.
- Larousse Encyclopedia of Prehistoric and Ancient Art, Rene Wuggle, Prometheus Press 1962.
- 11. Picture History of the World Art Paul Hamlyn, London 1973.
- The Praeger Picture Encyclopedia of Art. Fredrick A. Praeger New York 1956.

# مراجع أجنبية

- Aldred Cyril: Development of Ancient Egyptian Art from 3200-1315 B.C. Tiranti, London.
- Badawy Alexander: A History of Egyptian Architecture, vol. I. sh. Studio Misr, Giza 1954.
- Bovier-La Pierre, P.:L'Egypte Prehistorique. Precis de l'histoire d'Egypte T. I, Cairo 1932.
- Breasted, James. Henry: A History of Egypt 2nd. ed. rev., Scribner's New York 1924.
- Capart: Les debuts de l'art en Egypte, Bruxelle 1931.
  - -- Documents pour servir a l'etude de l'art Egyptien 2 vol. Paris 1927-31.
- Davies Nina M. & Gardener Alan H.: Ancient Egyptian Paintings, University of Chicago Press 1936.
- Davies Nina: The Mural Painting of El-Amarna vol. II.
  - 20 peintures des tombeaux de la vallée des rois.
- Charles F. Nims: La Thèbes des Pharaons, Editions Michel, Paris 1965. Fakhry, A.: Siwa Oasis, Cairo 1944.
- Frankfort, H: The Cemetries of Abydos 1925-26.
  - The Mural Painting of El-Amarna, Egyptian Exploration Society London 1929.
  - The Pelican History of Art. 1970,
- Gabrini Giovani, The Ancient world, Paul Hamlyn. London 1966. Groenwegen-Frankfort, H.A.: Arrest and Movement, University of Chicago Press, 1951.
- H. Ranke: The Art of Anient Egypt. Vienna-London.
- Jaques Vandier. Egypte, Peintures des tombeaux et des temples, New York Graphic Society, Unesco.
- K. Lange & M. Hirmer: Egypt. Phaidon Press, London.
- Methitarian, Arpag: Egyptian Painting, tr. by Stuart Gilbert, Skira, New York 1954.
- J. Vandier, E. Drioton: L'Egypte ("Clio", les peuple de l'orient mediterraneen, II) 2nd. edition 1946.
- Montet, P.: Byblos et l'Egypte, 2 vols., Paris 1929.

- Maspero: Histoire generale de l'art en Egypte, Paris 1911.
- Noblocure, Ch. D.: Vie et mort d'un Pharaon. Hachette, Paris 1963.
- Petrie, F.: A History of Egypt, 1918.
  - The Art and Crafts of Ancient Egypt. London 1923.
- Quibell, A.A.: Egyptian History and Art, London, the Macmillan Co. 1923.
- Quibell, J.E: Hierakonpolis 2 vols., Cairo 1947.
- Smith, W.S.: A History of Egyptian Sculpture and Painting in oid, Kingdom, 2nd. edit. Boston 1949.
  - The Art and Architecture of Ancient Egypt, Pelican history of art, Penguin Books, Baltimore, 1958.
- Skira Albert: The Great Certuries of Painting, edition d'art Albert Skira, Geneva, Paris-New York 1954.
- John Bekwith: Coptic Sculpture. London, Alec Tiranti 1963.
- Wessel Claus: l'Art Copte, Editions Meddens, Bruxelles 1964.
- Albright, W.F.: The Archaeology of Palestine, Penguin Books, Harmondsworth, England 1949.
- Ceram C.W., A Picture History of Archaeology. The Royal Graves of Ur. Frankfort, H.: The Art and Architecture of the Ancient Orient. in the Pelican History of Art, Penguin Books, Baltimore 1955.
  - The Birth of Civilisation in the Near East. Williams and Nor. London 1951.
- Donald Harden: The Phoenicians, Fred. A. Praeger, New York 1963.
- James Ward: Historic Ornament. London, Chapman and Hall 1909.
- King (L.W.): A History of Sumer and Akkad, London, Chatto & Windus 1910.
- Lloyd Seton: The Art of the Ancient Near East. Thames and Hudson 1961.
- Layard: Nineveh and its Remains, two vols., London 1848-9.
  - Monuments of Nineveh, London 1894.
- Parrot, Andre: Nineveh and Babylor, Thames and Hudson, London 1960.
  - Assur. Librairie Gollimar, Paris 1961.
  - Mari, Ides et Calendes, Neuchatel, Paris 1953.

- Sumer librairie, Gallimar, Paris 1960.
- Parrot (Georges) et Chipiez (Charles): Histoire de l'art dans l'intiquité, T. II. Chaldèe et Assyrie, Paris, Hachette, 1884.
- Pope (A. Uphano): A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present (vol. IV) London & New York, Oxford University Press 1938.
- R. Girshman: Parthes et Sassanides. Librairic Gallimard 1962.
  - Perse, Librairie Gallimard 1963.
  - "Iran" from the Earliest Times to the Islamic Conquest, 1961 Richard Clay and Comp. Ltd. England.
- Rostovtsver, Michail I.: The Animal Style in South Russia and China, Princeton University Press 1929.
- Wooley, Sir Ch. L.: The Development of Sumerian Art. Faber and Faber, London 1955.
  - UR, of the Chaldees, London; Pelican Books, Baltimore 1954.
  - Excavation at UR 1954.
  - -The Art of the Middle East, Crown Publishers, Inc. New York 1961

طبع بمطابع دار المعارف